

Construction of the second of



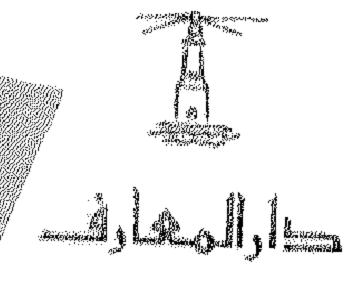



[ 044 ]

مموعزمان ممانة الميرية

# بجوئ كاميل

ملموك عرفه والمائية



# تقت

ولد محمود عزمى فى قرية (شيبة قش) مركز منيا القصح عسام ١٨٨٩ من أسرة متوسطة متدينة تنحدر من أصل عربى: فشب على التمسك بالواجبات الدينية ووجد نفسه منذ الصغر يصلى ويصوم كابويه. واستمر هكذا حتى التحق بالقسم الفرنسي بمدرسة التوفيقية الثانوية بالقاهرة فتأثر بالأراء الحسرة الستى كان ينشرها الأساتذة الفرنسيون.. وبدا التزامه يقل تجاه الواجبات السدينية مسن صيام وصلاة.

اما عن اتجاه محمود عزمى السياسى فى هذه الفترة فنجد أنه آمن إيمانًا كاملا بمبادئ الحزب الوطنى، وأخذ يدعو زملاءه فى المدرسة لنصرة هذه المبادئ.

وبعد انتهاء محمود عزمى من المرحلة الثانوية يلتحق بكلية الحقوق ويختار ليكون أحد أعضاء إرسالية الجامعة إلى فرنسا عام ١٩٠٩ والتى ضمت أحد عشر طالبًا.

واشترك محمود عزمى في مجلس إدارة الجمعية المصرية التي كونها

الطلبة المصريون بباريس عام ١٩٠٩ ونصت هذه الجمعية في قانونها على عدم الاشتغال بالسياسة.

وفى باريس بدأ اتصال محمود عزمى بالحضارة الغربية القائمة على العقل، حيث نظر إليها نظرة إخاء وتضامن لا نظرة عداء وتنافس فيقبل على محاضرات دور كايم فى علم الاجتاع حيث يتأثر بمه تأثيرًا كبيرًا، ويؤمن عن طريق الاقتناع العقلى الثقافى بالعلم، والعلم وحده، ويدعو محمود عزمى أن يكون للعلم ميدان وللدين ميدان آخر وبان توجه جهود العقلاء فى سبيل القصل بين الميدانين، حتى لا يعرقل تداخلها دور الدين ودور العلم معًا.

وهكذا عاد محمود عزمى إلى مصر وهو مؤمن إيمانًا كاملا بهذه الأفكار وليصبح من أكبر دعاة الاتجاه العلمان والتحرر، رافضا عددًا من الأسس التقليدية للمجتمع فينادى بشورة اجتاعية على فوضى التربية المنزلية، وعلى تعالم الأسرة، وعلى ضعف الأخلاق وسطحية التعلم.

ويعمل محمود عزمى فور عودته من فرنسا فى جريدة العلم من مارس ١٩١٧ إلى أكتوبر من العام نفسسه، حيث يختسار اسستاذًا للاقتصاد فى مدرسة التجارة العليسا. ويستمر محمسود عسزمى فى التدريس حتى توشك الحرب العالمية الأولى على الانتهاء ويتوقع وقوع الهدنة، فيستقيل من مدرسة التجارة أواخر عام ١٩١٨ ويبدا جهاد

محمود عزمی السیاسی والصحنی الذی یستمر حتی وفعاته فی نسوفمبر ۱۹۵٤.

أما لماذا أخذتُ محمود عزمى ليكون موضوع هذه الدراسة.. فإن عوامل كثيرة ساعدتني وجذبتني إلى هذا الموضوع منها:

أولا: أن هناك كثيرًا من الشخصيات المصرية التي كان لها تأثير في الحياة السياسية والفكرية في مصر، قد أشبعتها مجالات الدراسة والبحث تمحيصًا لجوانبها المتعددة، في حين نجد أن هناك بعض الشخصيات الأخرى التي لم يقل دورها الوطني والفكرى عنن الشخصيات الأولى قد أهملتها الدراسات والبحوث، ومن هذه الشخصيات عمود عزمي الذي كان صاحب دور بارز في الحياة السياسية والاجتاعية والصحفية في مصر..

ثانيًا: يعتبر محمود عزمى صاحب دعوات اجتاعية جريئة، هزت عصره وجيله وعرضته لكثير من الاتهامات (بالفرنجة) والخروج على تقاليد الجهاعة، خاصة وأن محمود عزمى عاش فى عصر يتسم بكثير من مظاهر التحول والتطور والتجدد، الذى شمل آفاق العالم كله، فحاول أن يكون رأيًا فى هذه التطورات، وأن يصل بها إلى مواطنيه المصريين لكى يبعث فيهم روح التمدين

ثالثًا: يعتبر محمود عزمى من أوائل المصريين الذين نادوا بمصر (العربية)، في الوقت الذي سادت فيه الدعوات الإقليمية الانفصالية التي تعزل مصر عن العالم العرب.. ولهذا يعتبر محمود عزمى أحد

أواثل دعاة الوحدة العربية والقومية العربية فى عصرنا الحديث؛ ولهذا وجدنا أن دراسة مثل هذه الشسخصية الصسحفية السثرية بمسواقفها واتجاهاتها.. ستكون استكمالا للدراسات والأبحاث التى بدأها الباحثون عن شوامخ صحفيى مصر قبل ثورة يوليو ١٩٥٢.

وفى النهاية . . فهى دراسة أهديها إلى شباب الصحافة المصرية عن واحد من رواد هذا الفن وأساتذته الذى يعيش تراثه فى وجدان الأجيال التالية . .

نجوى كامل

# عمود عزمى والقضايا الصحفية منذ الحرب العالمية الأولى إلى قيام ثورة 1907

ساهم محمود عزمى مساهمة فعالة فى إثراء النهضة الصحفية فى مصر، من خلال عمله فى عدد كبير من الصحف المصرية ما بين صحف وفدية أو صحف الأحسرار الدستوريين أو صحف مستقلة. فقد بدأ محمود عزمى حياته الصحفية محردًا فى جريدة (العلم) لأمين الرافعى على مبادئ الحزب الوطنى، وذلك فى الفترة من مارس إلى اكتوبر ١٩١٢.

واستمر محمود عزمى طوال سنوات الحرب العالمية الأولى بعيدًا عن العمل الصحفي المنتظم إلى أن التحق بجريدة (المحروسة) رئيسًا لتحريرها في أكتوبر ١٩١٩.

تم عمل مراسلا للأهرام في فرنسا وإنجلترا في أثناء مفساوضات سعد - ملنر عام ١٩٢٠.

ويبدأ الخلاف بين عمثلي الحركة الوطنية في ذلك الوقت، فيصدر عمود عزمي جريدة (الاستقلال) عام ١٩٢١، لتصبح لسان حال عدلي يكن في خلافه مع سعد زغلول، ويستمر عزمي في (الاستقلال)

مديرًا لتحريرها بعد أن نقل امتيازها إلى أصحاب الأهرام.

وفى أكتوبر ١٩٢٧ يصدر الأحرار الدستوريون صحيفة (السياسة) اليومية وينضم محمود عزمى إلى أسرة تحريرها، حيث يتولى تحرير باب شئون البرلمان، ويصبح مدير التحرير بها. ويشارك أيضًا فى تحرير (السياسة) الأسبوعية التى أصدرها الحزب عام ١٩٢٦: ويصبح عزمى أحد الأعمدة الرئيسية التى تقوم عليها (السياسة) الأسبوعية إلى أن يخرج عن حزب الأحرار فى يوليو عام ١٩٢٨، ويساهم مع توفيق دياب فى إصدار عدد من الصحف المعارضة لحكم محمد محمود، فقد أعاد إصدار جريدة (وادى النيل) فى الإسكندرية، وجريدة (الشرق الجديد) فى القاهرة، إلا أن الجريدتين لم تستمرا طويلا إذ يأمر محمد محمود بإغلاقهها الواحدة تلو الأخرى.

ويختار محمود عزمى السفر إلى لندن هربًا من تعنت وزارة محمد محمود، ومن هناك يراسل صحيفة (السياسة) الأسبوعية التى تميزت فى ذلك الوقت ببعدها عن المواضيع السياسية الحزبية، ثم يعود ليشترك مع توفيق دياب فى إصدار جريدة (اليوم) أوائل عسام ١٩٣٠ على مبادئ حزب الوفد.

وفى عام ١٩٣١ - ١٩٣١ يهاجر محمود عزمى إلى فرنسا فى فترة حكم إسماعيل صدق حيث يعمل مستشارًا صحفيًّا للخديوى عباس الثانى. وفى عام ١٩٣٣ يصدر فى لندن صحيفة (العالم العرب) باللغة الإنجليزية للدفاع عن القضية المصرية ومناهضة حكم إسماعيل صدق.

ويعود محمود عزمى إلى مصر عام ١٩٣٤، ويشارك فى تحسرير جريدة (الجهاد) التى أصدرها توفيق دياب، ويصبح محمود عرمى الحرر الديلوماسي لها.

وفى فبراير ١٩٣٥ يتولى محمود عدرمى رئداسة تحدير جدريدة (روز اليوسف) اليومية، التي برزت فى ذلك الوقت فى مجال التجديد فى الفن الصحفى وخاصة فى تبويبها، فقد أخذت عن (بارى سوار) و (ديلى هرالد) تقليد نشر الأخبار الهامة والصور الفوتوغرافية عدن الحوادث البارزة فى الصفحة الأولى، وأخذت عن الصحافة الفرنسية نشر الأخبار فى الصفحة الثانية مباشرة بدل جعل صفحتى الدوسط المختصتين بنشر الأنباء الداخلية. وفى عام ١٩٣٦ يصدر محمود عزمى صحيفة (الشباب) الأسبوعية لصاحبها محمد على الطاهر التى حفلت بلقالات الناقدة لمفاوضات ومعاهدة ١٩٣٦.

ويترك محمود عزمى مصر إلى العراق حيث يعمل أستاذًا للاقتصاد بجامعة بغداد، وبعد عودته إلى الوطن يعمل فى مصلحة الضرائب. وفي عام ١٩٤١ ينتدب محمود عزمى للتدريس فى معهد التحرير والترجمة والصحافة، إلى أن يستقيل من المعهد عام ١٩٤٦ ليستأنف كتاباته فى الصحف المصرية مشل (الكاتب المصرى) الشهرية التى صدرت عام ١٩٤٥ و (صوت الأمة) و (المصرى) الوفديتين و (أخبار اليوم) المستقلة التى صدرت عام ١٩٤٤. وغلبت على مقالاته فى هذه

الفترة موضوعات السياسة الخارجية، حيث زاد احتكاكه بالحجال الدول من خلال متابعته لأنشطة الأمم المتحدة.

# أسلوب معمود عزمى الصحق:

آمن محمود عزمى بوظيفة الصحافة الاجتاعية فى توجيه الشعب وإرشاده وتهذيبه، ومن هنا جاء اهتمام عزمى بالمقال. واتفق فى هذا مع معظم جيله من الصحفيين.

إلا أن اهتمام عزمى بالمقال لم يمنعه من العناية بباق الفنسون الصحفية وخاصة الخبر والحديث الصحفي.

وأدى تعدد مناهل ثقافة عزمى بين العربية والفرنسية والإنجليزية ودراسته القانونية إلى أن يهتم فى كتاباته بصفة عامة بالأفكار والمعانى قبل اللفظ، ولهذا لم يحفل محمود عزمى بالألفاظ الرنانة الضخمة، واعتمد فقط على سلامة الفكرة وترابط المعنى.

واعتقد محمود عزمى بأن العنوان الجذاب الذى يعبر حقيقة عن فكرة المقال هو اللافتة الأولى له ولهذا جاءت عناوين المقالات بسيطة اللفظ واضحة المعنى.. واستخدم محمود عرمى أحيانًا الأسلوب الاستفهامي في العناوين مثال على ذلك في جريدة (اليوم) نشر عزمي مقالاً بتاريخ ١٩٣٠/٢/٨ بعنوان «بعد تفويض البرلمان ماذا يجب أن يكون علية خطة المصريين؟». أما مقدمة المقال فكانت في الغالب تحتوى على عرض تاريخي لأبعاد المشكلة أو المسألة التي يناقشها عزمي

في المقال، مثال على ذلك مقال نشر في (وادى النيا) بتاريخ المقال، مثال عنوان ونحن والإنجليز وما يجب أن يتعهد بيننا من علاقات وجاء في المقدمة، بيننا وبين الإنجليز قضية ترجع إلى ست واربعين سنة إن لم ترجع في الواقع إلى عهد الاحتالال الفرنسي وموقعة (أبي قير) وما تبين خلال صلح (لميان)، والواقعة التي حدثت بين اسطول بريطانيا العظمى وجيش عمد على المكبير منذ مائة واحدى وعشرين سنة، وموضوع النزاع بيننا وبين الإنجليز أن المصريين يريدون أن تكون سيادتهم وأن يسكون استقلالهم هما الاعتباران يريدون أن تكون سيادتهم وأن يسكون استقلالهم هما الاعتباران يريدون أن يكون لمم النفوذ الأول في طريق الهند الذي كان فيا يريدون أن يكون لمم النفوذ الأول في طريق الهند الذي كان فيا والذي أصبح الأن بحريًا من الإسكندرية إلى القاهرة، ومن القاهرة إلى السويس.

وفي احيان أخرى كانت المقدمة تتناول أحد الأخبار التي يعن لعزمى التعليق عليه. فني مقال بعنوان ومشكلة العال مشكلة العزمى التعليق عليه. فني مقال بعنوان ومشكلة العال مشكلة اقتصادية، نشر في جريدة (الجهاد) بتاريخ ١٩٣٤/٧/٢، جاء في المقدمة: وإلقاء القبض على أربعين ونيف عاملا واجراء التحقيق معهم على اعتبار اتصالهم بحركة شيوعية، وتصادم بين البوليس وعديد من العال حاولوا الاجتاع فيا يقولون أنه مقر لاتحادهم العام واجتاع من العال حاولوا الاجتاع فيا يقولون أنه مقر لاتحادهم العام واجتاع بكتب حضرة صاحب السعادة النائب العام يضم إليه ثلاثة من كبار رجال الأمن ويقال أن له عسلاقة بامر المقبوض عليهم في تلك

الحوادث، وقبض على زعيم أولئك العمال واستصدار الأمر من القاضى عبسه أربعة عشر يومًا».

وبعد أن يوضح محمود عزمى فى المقدمة الفكرة الأساسية للمقال يبدأ فى عرض المعلومات والأفكار والحقائق التى يتناولها المقال، وينتهى منها إلى خاتمة توضح مضمون المقال وهدفه، سواء كان اعلان رأى أو توضيح فكرة أو شرح موقف.

وهكذا تميزت مقالات عزمى بالتسلسل المنطق من حيث العناية التامة بالمقدمات والنتائج والاعتاد على التحليل والسبرهان لتسوصيل الحقائق. كذلك اتسمت مقالاته بالإيجاز من حيث استخدامه للجمل القصيرة دون استطراد فى المعنى أو اللفظ، وابتعاده عن الأسلوب الإنشائي الخطابي الذي يجرك مشاعر الجهاهير، مكتفيًا بمخاطبة عقلية الخاصة منهم مما أدى إلى ابتعاد مقالاته عن صفة الجهاهيرية. كذلك ابتعد عزمى بقلمه عن الاتغهاس فى المهاترات الحزبية، كها كان يفعل فى العادة الصحفيون الحزبيون فى ذلك العهد.

وابتدع محمود عزمى عددًا من المصطلحات التى كانت غريبة على كتابات ذلك الوقت مشل «الاعيسة» و «التسدويل» و «التساميم» و «الإعلام» و «الماجريات». كما كان يكتب مستخدما التاء بدلا من الطاء، فكان يكتب (إيتاليا) بدلا من إيطاليا، و (بريتانية) بدلا من مريطانيا، و (دبلوماتية) بدلا من دبلوماسية، على أسساس أن هسذه

الكلمات تنطق في الأصل بالتاء في ما عدا الأخيرة.

ومن ناحية الموضوع، اهم محمود عزمى بأبواب السياسة الخارجية وأصبح يشرف على باب الأخبار الدبلوماسية فى معظم الصحف التى عمل بها إلا أنه على الرغم من هذا قد كتب فى جميع الجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتاعية أو الفكرية، ولهذا نجده ينادى الصحف المصرية بضرورة الاهتام بأبواب البحوث الاقتصادية والبحوث الاجتاعية لإيمانه بأن كل تطور سياسى لا يستند على عمد متينة من التطور الاجتاعي لا يصلح ولا يبق.

وإن كان أساتذة الصحافة قد حددوا من بين أنواع المقال لشلاتة رئيسية وتنحصر فى المقسال العرض الذى يهدف فيه عرض فكرة معينة أو مشكلة محددة، والمقال النقدى الذى يهدف فيه الكاتب إلى نقد فكرة أو مشكلة، والمقال النزالى الذى يهدف فيه الكاتب إلى مساجلة كاتب آخر حول مذهب سياسي أو اجتاعي أو علمي أو ديني. فإننا نستطيع أن نقول إن مقالات محمود عرمي كانت في معظمها تندرج تحت النوعين الأول والثاني ويقل فيها بشكل واضح النوع الثالث، حيث سبق أن ذكرنا أن عزمي قد ابتعد عن المهاترات الحزبية أو الشخصية ولا نذكر لعزمي في هذا الصدد سوى مقال كتبه في (وادي النيل) بعنوان «قلم تحرير جريدة السياسة وحركة الانقلاب السياسي المصري». ومقال آخر يهاجم فيه توفيق دياب ومكرم عبيد بعنوان «وليم الكذاب»، وإن كان هذا بالطبع لا يمكن

أن يرقى إلى المساجلات التي قامت على سبيل المثال بين العقاد وطه حسين، أو بين العقاد وتوفيق دياب.

#### الخبر:

على الرغم من أن الصحافة المصرية كانست فى ذلك السوقت صحافة المقال فى المقام الأول فإن عزمى لم يشغله المقال عن العناية بالخبر، ولهذا لام محمود عزمى الصحف المصرية على ما بها من نقص فى أسلوب ما ينشر من الأخبار.

وتولى محمود عزمى الإشراف على أبواب الأخبار الخيارجية في عديد من الصحف التي عمل بها، فنق (السياسة) الأسبوعية تولى محمود عزمى تحرير باب «أسبوع السياسة الخارجية» وفي (الجهساد) تولى تحرير باب «التطور السياسي يومًا بعد يوم»، وكان يحتوى على مجموعة من الأخبار الداخلية والخيارجية. كما تسولى تحيرير بنياب «دبلوماتيات» في (روز اليوسف اليومية) الذي تناول أيضًا أحبارًا داخلية وأخرى خارجية. وفي (الشباب) حرر محمود عرمي بياب داخلية وأخرى خارجية، وفي (الشباب) حرر محمود عرمي تحرير باب «شهرية السياسة الدولية»، الذي كان يضم مجموعة من الأخبار العالمية.

#### الحديث الصحني:

كانت الأحاديث الصحفية التي أجراها محمود عزمي قليلة نسبيًا، فقد نشر حديثًا مع حسين رشدى باشا رئيس السوزراء في جسريدة (المحروسة) بتاريخ ٢٣/١٠/١٠، كما نشر في (وادى النيل) حديثين أحدهما مع قنصل العراق في مصر بتاريخ ١٩٢٨/١٠/٢٤ والثاني مع رياض الصلح بتاريخ ١٩٢٨/١٠/٢٦.

واستخدامه الفاظًا ومصطلحات غريبة على القارئ العادى، وتركيزه على المفارئ العادى، وتركيزه على الموضوعات السياسية خاصة الخارجية التى لا تستأثر باهتام العوام الى أن تكون شعبيته - وإن صح التعبير - بين الخاصة من القراء.

أما الصحف التي كان لمحمود عزمي دور في توجيه سياستها الإعلامية فنستطيع أن نحصرها في جريدة (الحروسة) التي تولى رئاسة تحريرها منذ أكتوبر ١٩١٩، وجريدة (الاستقلال) التي أصدرها في مايو ١٩٢١، وكان مديرها وصاحب امتيازها، وجريدة (وادى النيل) التي استأجرها هو وتوفيق دياب من صاحبها محمد أحمد الكلزة في سبتمبر ١٩٢٨، و (روز اليوسف) اليومية التي تولى رئاسة تحريرها منذ عددها الأول الصادر في ٢٥ فبراير ١٩٣٥، وجريدة (الشباب) الأسبوعية التي تولى تحريرها منذ ١٧ فبراير ١٩٣٥، ونلاحظ أن هدنه

الصحف جميعها - عدا روز اليوسف - كانت مستقلة عن الأحزاب. وسنحاول أن نتبين مدى اهتمام هذه الصحف بالمضمون والشكل.

# جريدة (الحروسة):

غلب على (الحروسة) الاهتهام بالمضمون دون الشكل، حيث تميزت بصفحات جافة تحتوى على مجموعة من المقالات والأخبار المتراصة دون فواصل واضحة كها أغفلت الاهتهام بالعناوين والصور الصحفية، أما من ناحية المضمون، فكانت صفحاتها الأربعة تختوى على عدة مقالات ومجموعة من الأخبار والحوادث الداخلية والتلغرافات العمومية.

#### جريدة (الاستقلال):

لم تختلف (الاستقلال) كثيرًا عن المحروسة سواء فى الموضوعات التى تنحصر أيضًا حول مجموعة من الأخبار الداخلية وأخرى خارجية منقولة عن صحف أجنبية بالإضافة إلى عدة مقالات وإن زادت عن (المحروسة ) فى اهتامها بنشر القصص العالمية.

أما من ناحية الإخراج، فنجد عدم اهتام بالعناوين سواء الرئيسية أو الفرعية وخلت الاستقلال من الصور الصحفية، كما خلت من الفواصل بين الأخبار مما أدى إلى تنزاحها وتشابكها خاصة وأن

العناوين غير بارزة ولا يفرق بينها وبين الخبر أو المقال مساحة من البياض الكافى لراحة العين وسهولة القراءة.

#### جريدة (وادى النيل):

تميزت وادى النيل باستخدام الصور أحيانًا كها تميزت عسن الصحف السابقة بتعدد الموضوعات التى تحتويها، من حيث اهتامها بنشر أخبار الفنون والرياضة والعلوم، عما أدى إلى تميزها عن الأخبار والمقالات السياسية، كها بسرز فى هذه الجريدة الاهتام بالعناوين، خاصة العناوين الرئيسية لمقالات محمود عزمى وتسوفيق دياب، حيث كان العنوان يطبع ببنط مناسب يسمح بالتفريق بينه وبين حسروف المقال ذاته، كها كانت مساحة بيضاء تفصل بين العنوان والمقال، واستخدمت الصحيفة فى أحيان كثيرة العنوان العريض (المناشيت).

#### جريدة (روز اليوسف) اليومية:

فن ناحية الشكل، جدد محمود عرمى بنقل الاشراكات والاعلانات من رأس الصفحة الأولى إلى الصفحة الثانية، كما أدخل الفهرس الذي يتناول أهم موضوعات العدد. وبرز في روز اليوسف الاهتام بالعناوين الموجزة القوية التي تشد القارئ لقراءة الموضوعات التى بها، كم استحدثت (روز اليوسف) الكاريكاتير بالصفحة الأولى الذى غالبًا ما يعبر عن موقف الجريدة تجاه شخص أو حدث. وتميزت روز اليوسف باستخدام الصور الصحفية، سواء

لشخصيات مصرية أو عالمية في مجال السياسة والرياضة والفنون.

أما من ناحية المضمون، فقد تميزت (روز اليوسف) بالصفحات المتخصصة مثل: صفحة السيدات، وصفحة الصناعة، وصفحة الزراعة، وصفحة الأداب والفنون، وصفحة الشرقيات، بالإضافة إلى اهتمامها بالقصة، سواء كانت مصرية أو عالمية، كها استحدثت صفحة اسبوعية بعنوان تسالى، كانت تحتسوى على عسدد مسن المسابقات الطريفة.

# الشياب الأسبوعية:

كانت (الشباب) مجلة ثقافية شاملة، فقد عرضت لمستحدثات الفكر المصرى والعالمى فى كافة الفروع، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الإسلامية أو العلمية، فكانت أبواب الشباب الثابتة تحتوى على باب التنظيم الاقتصادى، وباب الشئون السدولية، وباب السياسة الداخلية، وباب إسلاميات، وباب أزهريات. وباب شرقيات، وباب فى الثقافة، وباب أقرأ مع الشباب، وباب بسائط العلوم، وباب للسيدات، وباب السياحة، وباب اليد العاملة، وباب محيط الشباب، وباب الرياضة، وباب السياحة، وباب اليد العاملة، وباب محيط الشباب، وباب الرياضة، وباب شتى الفنون المذى يتناول الموسيق والنحب

والتصوير والمسرح والسينا. بالإضافة إلى القصص العالمية والمصرية. وهكذا لم تترك (الشباب) فرعًا من فروع الثقافة دون أن تتسطرق إليه على صفحاتها.

ولم يكن اهتمام (الشباب) بالمضمون إلى هذا الحد على حساب شكلها العام، وطريقة إخراجها، فامتازت بثبات أبسوابها وعناوينها الرئيسية، كما امتازت باستخدام العناوين الفرعية في موضوعاتها، كما كثر في (الشباب) استخدام الصور الفنية العالمية.

وهكذا نستطيع أن نقول إن (روز اليوسف) اليومية و (الشباب) الأسبوعية في أثناء تولى عزمى شئون تحريرهما قد اهتمت بالدرجة نفسها وبالوقت نفسه بالشكل والمضمون معًا.

الجالات التي أسهم فيها محمود عزمي في الصحافة المصرية:

أولا: دفاع محمود عزمى عن حرية الصحافة ضد القوانين والتشريعات المكبلة لها.

ثانيا: ما قدمه محمود عزمي للصحافة على المستوى الدولي.

ثالثا: معهد التحرير والترجمة والصحافة.

رابعًا: جمعية الصحافة.

# أولا: محمود عزمى وحرية الصحافة:

آمن محمود عزمى إيمانًا عميقًا بمهمة الصحافة ودورها في خدمة المجتمع، حيث اعتبرها ومعلمة الأمم من الوجهة السياسية، ومربيتها من الوجهة الخلقية ومذيعة الأخبسار المتنسوعة والآراء المختلفسة بسين الجمهور، وواقفة القراء على مستحدثات العصر ومبتكرات الفكر.

#### الصحافة وظيفة اجتاعية:

رأى محمود عزمى أن الصحافة كوظيفة اجتاعية هى «تسوجيه الرأى العام عن طريق نشر المعلومات والأفكار الخيرة الناضجة معممة ومنسابة إلى مشاعر القراء خلال صحف دورية ».

واعتبر محمود عزمى الصحفى مربيًا للخلق العام ومعلمًا للسرأي العام ومحاميًا عن المصلحة العامة

وهكذا سما محمود عزمى بمهمة الصحافة من كونها مجرد وسيلة إعلامية فقط إلى اعتبارها وسيلة لتعريف الشعب بحقوقه وواجباته السياسية، ولتربية الخلق ونشر الحميد من الصفات بين الجمهور.

# الرأى العام والصحافة:

قسم محمود عزمى الرأى العام من حيث عبلاقته بالصحافة إلى ثلاثة أنواع:

#### رای عام نابه:

مؤلف من أكمل العناصر ثقافة وأصحها وزنًا للأمور وأقدرها على إسداء النصح في سبيل الصالح العام، وهنو بنطبيعة تكوينه الأقسل عددًا والأقل تأثرًا بالصحف ولكنه الأكثر تأثيرًا فيها بما يصدر عنه من نشاط مستند إلى الوعى القومى السلم.

# رأى عام قارئ:

يتألف من المتعلمين فى عمومهم ويختلف عدده باختلاف انتشار التعليم فى الجهاعات، كما تختلف ملكة إدراكه باختلاف متانة التعليم ذاته. وهو متعادل التأثر بالصحف والتأثير فيها.

# رأى عام منساق:

مؤلف من العامة صاحبة الكثرة العددية فى كل جماعة ويختلف مستواه الإدراكى باختلاف انتشار التعليم وتعميم الثقافة، لا حول له فى التأثير من تلقاء نفسه ولا قوة، بل هو دائمًا متأثر وهمو دائمًا مقود.

واعتبر محمود عزمى الرأى العسام القسارئ هسو الأكثر اتصسالا بالصحافة، ذلك لأنه (النوع السوسط) السذى يحس السرغبة، فسف استكمال معلوماته من ناحية كما يحس الرغبة فى أن يهيمن على سير

الأمور في بلده من ناحية أخرى.

ويبين محمود عزمى أن الصلة بين الصحافة والرأى العام القارئ تكمن في قيام الصحافة بمعالجة الرأى العام القارئ لتوجهه الوجهة التي تراها، ولترده عن الطريقة التي يكون قد سلكها من تلقاء نفسه قبل أن تدله الصحافة عليها.

واعتبر محمود عزمى الضهان الوحيد لكى تقوم الصحافة بوظيفتها الاجتاعية يتوفر فى حربة الإدلاء بالمعلومات وحربة تنساول هذه المعلومات بالشرح والتعليق، واعتبر هذين الشرطين أساسيين لسكى تؤدى الصحافة وظيفتها الاجتاعية.

#### حرية الصحافة:

اعتبر محمود عزمى أن الحرية همى كيان الصحيفة إذ لا يمكن تصور وجود صحافة بالمعنى الصحيح إلا إذا كفلت لهما حرية إبداء الرأى على أوسع ما يمكن من الصور.

وآمن بأن حالة الصحافة فى بلد، ميزان صحيح لحالة البلـــد ذاته، من جميع نواحيه الثقافية والخلقية والسياسية.

وهكذا كان إيمان محمود عزمى بحرية الصحافة فى إطار إيمانه بحرية الرأى والفكر، وعاش مدافعًا عن هذه الحرية. منددًا بكافة القيود والعراقيل التى تكبل حرية الصحافة سواء كان ذلك عن طريق التشريعات والقوانين التى تمنع الصحافة من عمارسة حريتها بشكل

أكيد، أو عن طريق حرمان الصحفى من التعبير عن رأيه الحر، سواء عن طريق الترغيب أو الترهيب.

تكلم محمود عزمى عن الصحافة (كسلطة رابعة) وتمنى أن تعامل الحكومات المصرية صحافتها بمثل ما تعامل به الحسكومات السراقية صحافتها وصحافات العالم أجمع، واعتبر أن مسظهر السرق لهسذه الحكومات، هو أن تعد الصحافة سلطة رابعة إلى جانب الهيسات التشريعية والقضائية والتنفيذية عليها تبعتها في توجيه الرأى العام ولها حقوقها في الوقوف على الاتجاهات العامة التي تريدها الحكومة لصالح هذا الرأى العام، بل حقوقها في الاشتراك قدر المستطاع في تقرير هذه الاتجاهات أو في إنارة طريقها للقائمين بالأمر، ورأى أن تكون الصلات وثيقة بين الصحافة وبين الحكومة، حتى تستطيع استعمال هذه الحقوق المقابلة للتبعات الملقاة على عاتقها.

# دستور ١٩٢٣ وحرية الصحافة:

أفرد الدستور مادة خاصة لحسرية الصحافة نصت على أن الصحافة حرة في حدود القانون والرقابة على الصحف محظورة وإنذار الصحف أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الإدارى محظور، كذلك إلا إذا كان ذلك ضروريًا لوقاية النظام الاجتاعي ه.

ويكتب محمود عزمى مبديًا رأيه في المادة (١٥) من المدستور والتي نصت على حرية الصحافة موضعًا تاثير العبارة الأخبيرة التي

أضيفت على مشروع لجنة الشلائين على حرية الصحافة، فيقول: «نصت المادة (١٥) على أن الصحافة حرة فى حدود القانون، وهو نص معقول ومشروع إذ ليس مستطاعًا عقلا وشرعًا أن تطلق الحرية الصحفية من غير قيد مادام القيد هو قيد القانون العام بنصوص مواد قانون العقوبات، غير أن الشارع المصرى أراد إلى ما قبل العهد الدستورى أن تكون إلى جانب قيود القانون العام قيود إدارية تحكية لا رقيب عليها ولا حسيب. فقد كانت الصحف المصرية معرضة فى عهد التحكم الفردى السابق لعهد الدستور الدى أعلن إلى الإندار والوقف والإلغاء، وجاءتنا الحرب ببدعة الرقابة على الصحف ودلت التجربة على فساد هذه الإجراءات الإدارية الاستبدادية، واقتنعت لجنة الثلاثين بهذا الفساد فنصت فى مشروعها على أن كل هذه الإجراءات الإدارة الاستبدادية، واقتنعت لجنة الثلاثين بهذا الفساد فنصت فى مشروعها على أن كل هذه الإجراءات الإدارة كان ذلك ضروريًا لوقاية النظام الاجتاعى.

ويؤكد محمود عزمى أن هذا الاستئناء يبطل مفعسول حسرية الصحافة تمامًا ويخضع الصحافة المصرية إلى ما كانت خاضعة له فى عهد التحكم الفردى، فقانون المطبوعات ينص على أن لوزير الداخلية ولمجلس الوزراء أن ينذر الصحف ويقفها ويلغيها إذا حكم الوزير أو المجلس من غير رقيب أو حسيب أن الصحف نشرت ما يمكن أن المجلس من غير رقيب أو حسيب أن المسحف نشرت ما يمكن أن يمس (النظام العام)، والدستور المصرى يقول بهذا تمامًا وقاية (النظام الاجتاعى)، ولم يكن فى استطاعة أحد أن يعين لك أين يبدأ النظام

العام وأين ينتهى وليس اليوم فى استطاعة أحد كذلك أن يحدد لك النظام الاجتاعى.

ويشرح محمود عزمى ما تقوم عليه فكرة وقاية النظام الاجتاعى من أخطار تهدد الصحافة فيقول: «إنا إذا أحسنا البطن من تفهم معنى وقاية النظام الاجتاعى» بالنظر لما يقع الآن فى العالم فإنا نفهم أن هذه الوقاية معناها الحيلولة دون دخول مبادئ المذاهب الضارة بالأفراد والجهاعات كمذاهب الاشتراكية والبلشفية، ولكن من يضمن لنا أن هذا التفسير الذى لا يفهم سواه كل عقل مستنير، ومن يضمن استمرار هذا التفسير؟ من يضمن لنا أن نعتبر مجرد الشرح العلمى لرأى واحد من فلاسفة الغرب تهديدًا للنظام الاجتاعى يقوم الوزير على وقف الصحيفة التى نشرته أو إغلاقها إغلاقًا؟.

وفى ٣٠ أبريل ١٩٢٣ يصدر قانون الانتخاب، وتبدأ وزارة يحيى إبراهيم فى سلسلة من الإجراءات التى تهدف إلى تخفيف حدة التوتر بين الحكومة والصحافة.

# قانون جديد للصحافة:

إلا أنه في هذه الأثناء يصل إلى علم الصحف أن الحكومة بصدد إعداد قانون جديد للصحافة، فتقف صحيفة (الأخبار) و (البلاغ) و (المقطم) ضد هذا القانون، في حين ترحب (السياسة) بسوصفه وتقترح أن يتضمن شروطًا ينبغي توافرها في الصحفيين، مشل أن

يكون الصحفى حائزًا لشهادة عالية، وأن يسكون على قسط من الأخلاق العالية، ويكون المثل الأعلى فى أخلاقه وممن يميل بطبيعته إلى الخير.

وتقوم مجلة (الهلال) بأخذ رأى بعض الصحفيين في هذا القانون المزمع إصداره فتسأل محمود عرمي عها إذا «كان يجبب أن تبسق الصحافة حرة بلا قانون أم يجب تقيد من يديرونها بشروط كشهادات مدرسية وخبرة فنية، أو قضاء زمن في مزاولتها؟».

ويجيب محمود عزمى قائلا: واعتقد أن الصحفى فى البلاد الناهضة مرب للخلق العام، ومعلم للرأى العام، ومعام عن المصلحة العامة فلا أستطيع أن أفهم عدم تقيد التصريح له بالكتابة والنشر بمثل ما يقيد به التصريح للمعلم بالتدريس والمحامى بالمرافعة. على أن لا أنسى أن الكفاءة الفنية يجب أن تكمل السكفاءة العلمية وتلك الكفاءة تجنى بالمران طبعًا، لذلك تجدن من القائلين بضرورة تقييد من يمنحون امتياز الصحف ومن يعملون فى رياسة تحريرها بقيود علمية ومقياسها الحاضر هو الشهادات العالية - ويقيود فنية هسى الاحتراف الفعلى بالصحافة زمنًا معينًا - لكنى أكتنى مؤقتًا بنوافر واحد من القيدين نظرًا لظروف العصر الحاضر.

ويستطرد محمود عزمى مبينًا أنه لا يقصد وضع أى قيود على الصحافة عدا القيود الخاصة بكفاءة الصحفى قائلا: «فأنا ماعدا القيود الخاصة بكفاءة الصحف لا أقبل قيدًا للصحافة ولا أفهم تطبيق

نظام إدارى عليها، بل أنا من أنصار حرية الكتابة وحرية السرأى كاملة في يد من يحسنون تقديرها».

وهكذا بين محمود عزمى موقفه من هذا القانون فني الوقت الذى يطالب بأقصى حد من الحرية للصحافة والصحفيين، ينادى بأن يقوم على رسالة الصحافة من هم مؤهلون لها تأهيلا علميًّا وعمليًّا.

وفى عام ١٩٢٥، أخرجت وزارة أحمد زيرو، مشروع مرسوم بقانون يعدل نصوص بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بالصحافة والمطبوعات، وما يرتكبه الصحفيون بواسطتها من جنح أو جنايات.

وتبدأ الصحف المصرية فى التعليسق على مشل هذا المشروع ويدخل محمود عزمى فى هذا النقاش حيث يرى أن هذا المشروع خطر على الصحافة كلها بما ينبغى أن تتضامن جميعًا دون اعتبسار حزبى أو مصلحى فى سبيل درئه، ويبين محمود عزمى أنه لا ينكر أن أمر الصحافة فى مصر غير منظم التنظيم الذى ينبغى إلا أنه يعترض على أن تنفرد الحكومة بوضع النصوص، وبوضعها دون إعلانها من قبل، بل إحاطتها بشىء من الإبهام والغموض.

ويستمر محمود عزمي فى مناقشة هذا التشريع الجديد مبينًا خطره على حرية الصحافة، حيث نص على ضرورة الحصول على ترخيص سابق لإصدار الصحيفة، ويطالب محمود عزمى بإجراء تعديل للقواعد العتيقة التى تضمنها قانون المطبوعات وللإجراءات الإدارية الستى ابتكرها العمل من حيث اعتبار الصحفيين محائلين لأولئك اللذين

يطلبون (رخصة) لحانة أو بؤرة.

ويقترح محمود عزمى لهذا التعديل طريقتين:

الأولى: فتح باب الترخيص على مصراعيه لإصدار الصحف، بحيث يكتنى فى صدد الصحف السياسية بما يكتنى به عادة فى صدد الصحف السياسية، أى بمجرد إخطار يبعث به مصدر الصحيفة يذكر فيها اسم الصحيفة واسم المطبعة التى ستطبع فيها.

الثانية: تقييد الصحفيين أنفسهم بشروط فنية وخلقية يجب أن تتوافر نيهم قبل أن يمارسوا مهنتهم، على أن يكون لكل من تتوافر فيه هذه الشروط حق إصدار الصحيفة دون تحكم الإدارة وتعنتها، على ألا يكون لغير من تتوافر فيهم هذه الشروط نفسها حق إصدار الصحف أو تولى أمور تحريرها.

# الأزمة الدستورية عام ١٩٢٨ وحرية الصحافة:

أصدر محمد محمود عام ١٩٢٨، مرسومًا بإيقاف العمل بالدستور وتعطيل الحياة النيابية، ونتيجة لذلك استعادت الحكومة سلطتها فى تعطيل الصحف إداريًا تطبيقًا لنصوص قانون ١٨٨١.

وانضم محمود عزمى إلى صفوف المعارضين لحكم محمد محمود، معتبرًا قيام مثل هذه المعارضة دليلا على أن فى البلاد من يحرصون على أن تنظل أحسكام على قيام نظام حكمها المقرر، ومن يحرصون على أن تنظل أحسكام القوانين كلها نافذة.

ونتيجة لمقالات محمود عزمى فى (وادى النيل) ضد وزارة محمد محمود، يصدر مجلس الوزراء قرارًا بإيقافها.

#### دستور ۱۹۳۰ وحرية الصحافة:

فى يونية ١٩٣٠، يؤلف إسماعيل صدقى البوزارة، ويقوم ببإلغاء دستور ١٩٢٣، البذى أبيق المادة (١٥) من دستور ١٩٢٣، البذى أبيق المادة (١٥) من دستور ١٩٢٣ كما هى دون حذف أو تغيير، إلا أن البوزارة عمدت إلى إجراء آخر لإبطال نص حرية الصحافة، حيث عدلت من قانون العقوبات بتشديد العقوبات، على الجنح والجرائم الخاصة بالقذف والسب.

# قانون تنظيم الصحافة:

يتولى عبد الفتاح يحيى رئاسة الوزارة خلفًا لإسماعيل صدق في عام ١٩٣٤، وتبدأ الوزارة في إعداد مشروع قسانون جسديد لتنسطيم الصحافة، يكمل المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٣١ الصادر في عهد صدق.

ويقوم هذا المشروع على أساس تعديل قانون العقوبات وقانون الطبوعات، تعديلا ديضع حدًّا للتحامل البذىء والهزء والسخرية لأسباب لا يبررها المنطق ولا يسيغها الذوق ولا العرف، ومن ناحية ثانية يجعل من الصحافة دصناعة رسمية لا يستطيع أن يجترفها إلا من

توافرت فيه مؤهلات علمية وشخصية ونال من الحكومة رخصسة رسمية ».

وانبرى محمود عزمى خلال سلسلة من المقالات يفند فيها هـذا المشروع ويبين تأثيره على حرية الصحافة.

فق المقالة الأولى بين محمود عزمى موافقته على أن يعمل التشريع على أن يضع حدًّا للتحامل البذىء والهذء والسبخرية لأسباب لا يبررها المنطق، مؤكدًا ضرورة أن توفق القوانين المصرية إلى أن يتضمن من النصوص ما يعين إعانة جدية على تحقيقه على أن تكون هذه النصوص الواقية من الدقة فى التعبير والوضوح فى المعنى بحيث لا تدع مجالا للتحايل عليها من ناحية ولا للتحامل عن طريقها من ناحية أخرى.

ويناقش محمود عزمى بعد ذلك فكرة تحويل الصحافة إلى وظيفة من وظائف الحكومة مبينًا تعارضها مع اعتبار الصحافة (سلطة) رابعة من سلطات الدولة تتاخم حين تؤدى واجباتها على وجه كامل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ويكون من اختصاصها نقد ما يصدر عن هذه السلطات جميعًا من الأعمال التى تستوجب مصلحة الدولة العظمى أن تنقد وأن يقف الناس على وجه النقص فيها.

أما عن الشروط التي ذكرها المشروع والواجب توافرها فيمن يعمل بالصحافة، فيرى محمود عزمى استحالة تبطبيق الشروط التي وضعها

تشريع صدق لرؤساء التحرير، على كل من أراد أن يخط حرفًا فى صحيفة ولو لم يكن رئيسًا لتحريرها، على أساس أن شرط المؤهلات العلمية لن يفيد، لو لم تكن إلى جانبها سعة فى الأفق والتجارب.

وفى المقالة الثانية يشرح محمود عزمى خطورة اتجاه النية خلال ذلك التشريع إلى معاقبة «مجرد التشكيك فى قانونية الهيئات وتاليفها وانتخابها إذ يعتبر إهانة لها» واعتبر محمود عزمى أن هذه المساقبة تسلب الصحافة أهم وظائفها وهى وظيفة السهر على أن يكون كل تشريع داخلا فى حدود المستور وأن يسكون كل تصرف مستكملا الشرائط القانونية.

ويضرب مثلا على ذلك افتراض أن السلطة التنفيذية اتخذت من الإجراءات ما يتنافى مع الأصول الدستورية المقررة وفرض إلى هذا أن السلطة التشريعية سكتت عن هذه الإجراءات المنافية للأحكام المدونة وأخذت السلطة القضائية بمبدأ عدم اختصاصها بالفصل فى دستورية تلك الإجراءات أو عدم دستوريتها ونشأ من ذلك كله قيام هيئة أو سن تشريع أفتظل هذه الهيئة المخالفة لأصول الدستور قائمة ويظل هذا التشريع المخالف لأحكام الدستور نافذًا ولا يستطيع أحد أن يتقدم لها بنقد أو يعرض لوجودهما بملاحظة ؟.

ويتساءل محمود عزمى: «ومن أولى بهذا التقدم وهذا العرض من الصنحفيين وأى معنى لوجود الصحافة إذا لم تقم بواجبها الأساسي خلال هذا التقدم وهذا العرض؟

ويكتب عمود عزمى مبينًا خطورة أخسرى تسأق عسن طسريق ما تضمنه المشروع من معاقبة (العرض بالنقد للحكام والحديوين السابقين والوزراء المتوفين)، حيث يصف هذه العقوبة بانها تحسرم التاريخ مهمته الطبيعية وهي مهمة الكشف عن الحقائق بعيدًا عن المؤثرات الوقتية.

ويعلل لهذا بأنه إذا اعتبر تحليل نفسية عظيم راحل أو حاكم سابق إهانة له فكيف يستطاع إذًا تدوين التاريخ الصحيح ولو بعد حين ؟ وكيف يستطاع الاستفادة من الماضى فى تصريف شئون الحاضر ؟ وبطالب محمود عزمى رجال التاريخ بالتضامن مع الصحفيين فى مبيل الدفاع عن حرية رأيهم وضميرهم العلمى.

وفى المقالة الثالثة بين عمود عزمى اعتداء هدا المشروع على المبادئ الدستورية حيث نص على أن ولوزير الداخلية فى حالة إمعان بعض الصحف متعمدة فى نشر الأخبار الكاذبة أن يأمر بحجز الجريدة أو ضبطها إداريًا حتى ثلاث مرات فى الشهر الواحد، وله أن يسظر فى مسألة التأمين المطلوب من الراغب فى إصدار جريدة، فيزيد هذا التأمين أو ينقصه ويصادره فى حالة نشر الأخبار الكاذبة وويشرح عمود عزمى تعارض هذا النص مع المادة (١٥) من الدستور التى تنص على أن إنذار الصحف أو وقفها أو إلغاءها بالطريق الإدارى عظور على أن تعطيل الجرائد والنشرات الدورية جائز من شهر إلى غظور على أن تعطيل الجرائد والنشرات الدورية جائز من شهر إلى غلائة الشهر، على أن يكون أمر التعطيل بقرار من عجمة الاستئناف.

كما بين محمود عزمى تعارض نص وليس لمرئيس التحرير أن ينشر شيئًا إلا إذا كان يعوف كاتبه وأن عليه أن يحفظ الأصل عنده للمة سنة للرجوع إليه عند الحاجة، مع أعرق مبدأ قانوني يقرر سر المهنة، حيث سيفرض على رئيس التحرير أن يبوح للنيابة العامة أو لغيرها من السلطات باسم أولئك الكتاب الذين يبلغونه خبرًا أو ينشر لهم كلمة.

ويستمر محمود عزمى فى مهاجمة الوزارة لتصميمها على إصدار هذا التشريع المقيد لحرية الصحافة، ويطالبها «بالتريث وهى تعالج أمر الصحافة الدقيق، فليس الشأن فيا تعالجه على نحو ما يداع قاصرًا على أشخاص الكتاب والمصورين والصحفيين، بل إنه سيتجاوز هؤلاء إلى الجمهور الذى تعتبر الصحافة فى عمومها له مدرسة ياخذ عنها ويتعلم منها. والصحيفة إذا هى عطلت أو هى أوقفت لمدة من المدد، إنما هى فى الواقع مدرسة أغلقت، وهى إذن تعاليم يحرمها الناس وتهذيب يمنع عنهم»

وتستمر الوزارة فى تحديها للصحافة والصحفيين، فتعتزم تعديل نصوص قانون العقوبات فيا يخص بطوائف الجرائم وأنواع العقوبات التى تنزل بالصحفيين وتتجاوز هذا إلى تدعيم العقوبات التى توقع على الصحف نفسها ويقضى عليها بالإيقاف المؤقت أو التعطيل الدائم. ويؤكد محمود عزمى أن الالتجاء إلى معاقبة الصحف بالتعطيل أو الوقف التجاء الله معساقبة الصحف من من أو الوقف التجاء استثنائي بتشريع قاس حسبه الناس اختصاص من

اختصاصات صدق ووزارته وكانوا يحسبون أية وزارة تجىء بعد صدق، تعنى برفع تلك الوصمة من صلب التشريع المصرى الذى عرف بتمشيه مع المبادئ القانونية الحديثة والاعتبارات التشريعية السليمة.

وهكذا فند محمود عزمى بنود هذا الشروع بالحجة والبرهان مبينًا تعارضه مع نصوص الدستور ومع مهمة الصحافة ومع وظيفة التاريخ. إلا أننا نلاحظ أن محمود عزمى الذى كان يدعو دامًا إلى ضرورة أن تتوافر فى الصحق الثقافة العالية والكفاءة العملية، يندد بقيد الشهادة والخبرة اللتين نص عليها هذا المشروع، ويمكن أن نعلل هذا بأن محمود عزمى اعتبر هذه الشروط ما هى إلا قيود يقصد منها منع عدد كبير من الصحفيين الذين تخشى الحكومة باسهم من مزاولة مهنسة الصحافة.

وينضم محمود عزمى بعد ذلك إلى أسرة تحسرير روز اليسوسف اليومية فى أثناء وزارة توفيق نسيم عام ١٩٣٥.

وقد اتخذت الصحيفة فى بادئ الأمر سياسة الوفاق مع الوزارة، أملا فى أن تقضى على المشروعات والقوانين المكبلة للحريات، والتى صدرت فى عهد صدقى وعبد الفتاح يجيى.

ويصدر توفيق نسم بالفعل قرارًا بتأليف لجنة تتولى إصلاح إدارة المطبوعات للعمل على خدمة صحافة البلاد، وتغذيتها بما يساعدها على المضى فى أداء شتى مسئولياتها على الوجه الأكمل.

ويجد عمود عزمى في هذا القرار فرصة ليدلى برأيه فيا يجب أن

تكون عليه العلاقة بين الصحافة والحكومة.

فيتكلم أولا عن العلاقة السائلة بالفعل بين الصحافة والحكومة، مبينًا أن كثرة الوزارات المتعاقبة في مصر في أثناء عهودها الحديثة كانت تعتبر الصحافة عدوة للحكومة، خسطرة على الجماعسة تجسب مطاردتها، وتجب مراقبتها، كما يطارد الأشقياء، وكما يراقب الجرمون، ومن أجل هذا كانت قوانين المطبوعات قوانين جزائية، وكانت إدارة المطبوعات تابعة لإدارة الأمن العام، ومن أجل هذا كانت السروح المرفرفة على العلاقات بين الصحافة وإدارة المطبوعات روح توجس المرفرفة على العلاقات بين الصحافة وإدارة المطبوعات روح توجس مثرًا متبادلا وروح سوء تفاهم مستمر وروح تباعد منظم.

ثم يبين محمود عزمى تصوراته لما يجب أن يقوم بين الحكومة والصحافة من علاقة قائلا: وحيث أن الحياة العامة الحديثة تجعل من الصحافة قائدة للرأى العام وأداة من أصلح أدوات الإرشاد فى سبيل العمران، بل تجعلها (سلطة) رابعة فى الدولة تعنيها شئون الجهاعة، كها تعنى للسلطات التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، وتسأل عنها كها تسألن بل فوق ما تسألن، ومن أجل هذا فقد أفسح لها الجال وأطلقت لها الحرية وافترض فى رجالها حسن النية واعترف لهم بالرغية الصادقة»

ويدعو محمود عزمى اللجنة أن تأخذ في اعتبارها في أثناء مباشرة مهامها هذا (الاتجاه الإصلاحي) الحديث السذى يعسرف للصحافة (رسالتها) في الجهاعة.

لكن سرعان ما ينتهى عصر الموفاق بين (روز اليوسف) ووزارة توفيق نسم ويبدأ محمود عزمى فى شن حملة على الموزارة لتخاذلها ف. الغاء القوانين والإجراءات الاستثنائية الرجعية التى صدرت فى غيبة دستور ١٩٢٣.

فيهاجم الوزارة لتباطئها في إلغاء قانون المطبوعات الدى وضعه إسماعيل صدق وأدخل فيه من الأحكام والإجراءات المخالفة لمبادئ الحرية الواردة في دستور ١٩٢٣، ويشير عزمى إلى أن الوزارة تتشدد في تنفيذ مواده تشددًا لم تعرف قسوته في عهد صدق ذاته، خاصة مادة (التأمين النقدى) الذي يوجب قانون المطبوعات على طالب الترخيص بإصدار جريدة، أن يدفعه في حين أن هذا القيد في ذاته غالف لحرية الصحافة التي نص عليها الدستور.

ويندد عزمى أيضًا بموقف الوزارة من قانون العقوبات لإبقائها على ما تضمن من مبدأ إنزال العقاب بالصحيفة والمطبعة بدل الاكتفاء بمعاقبة الصحف والكاتب دوكان الصحافة في ذاتها مهمة حرام، يجب أن تصادر أدواتها، كما تصادر أدوات القمار وآلات التزييف،

ويستمر محمود عزمى فى مهاجمة وزارة نسيم لموقفها من الصحافة والصحفيين مبينًا أن الصحافة فى عهد هذه الوزارة لا تزال ترسف فى أغلال، ولا يزال تفرض عليها قيود، ولا ينزال ينقص نسظامها ما يجب أن يتوافر فيه من أحكام تتفق ومالها من مكانة فى الاجتاع

وما للعاملين فيها من منزلة.

ويقدم محمود عزمى عددًا من الأمثلة ليبين حقيقة موقف وزارة نسم من الصحافة، مثل الإبقاء على مبدأ الصاق التهمة بالصحيفة بدل قصرها على الصحفى وتبوقيع العقبوبة على الصبحيفة بالتعطل والإلغاء. كذلك الإبقاء على مبدأ دفع تأمين نقدى قبل إصدار الصحيفة فى قانون المطبوعات برغم مخالفة ذلك المبدأ لنصوص المستور مخالفة صريحة.

كها يبين مخمود عزمى أن الوزارة مازالت مستمرة فى معاملة الصحفيين المحكوم عليهم بالسجن فى جرائم النشر معاملة المحكوم عليهم فى جرائم عادية.

ويشرح محمود عزمى أيضًا موقف الوزارة بالنسبة لتوزيع الاعلانات المحكومية حيث تحرم بعض الصحف نصيبها من تلك الاعلانات وكانها تريد أن تعاقبها من هذا الطريق على موقفها الذى تقفه من الوزارة وتصرفاتها أو كأنها تريد أن تكافئ غيرها من هذا الطريق نفسه على تأييدها لها التأبيد كله».

وتستدعى وزارة الداخلية محمود عزمى بوصفه رئيسًا لتحسرير (روز اليوسف) اليومية، حيث يتهمه وكيل الداخلية بنشر خبر كاذب في الصحيفة مهددًا إياه بأن «الحكومة لا تريد أن تضطر للالتجاء إزاء الصحافة إلى إجراءات ولأخذها بغير ما أخذتها به حتى الآن ولذلك فهى ترجو من الصحافة أن تعاونها في هذه الظروف اللقيقة

على استقرار الأمن واستتباب الهدوء وألا تلجثها إلى تلك الإجراءات الشديدة .

وينتهز محمود عزمى فرصة هذا الاستدعاء ليبين أن سوء العلاقة بين الحكومة والصحافة إنما يرجع إلى الخطة التي تلتزمها الحكومة إزاء الصحافة والصحفيين.

ويخلص محمود عزمى إلى القول بأن هذا الاستدعاء إنما هو انذار إدارى ، يناقض النص الخاص بحرية الصحافة من أن «إنذار الصحف وتعطيلها بالطرق الإدارية محظور ، ويضيف لائما الوزارة على هذا الإنذار متسائلا : «هل أبطلت وزارة نسيم باشا ذلك الحمكم المستورى الأصيل، أو أنها تسابق الحوادث فتفترض الأحكام العرفية معلنة والمراقبة على الصحافة مفروضة وتكون تلك إذن علامة من علامات الساعة ؟ ».

وفى ٣٠ يناير ١٩٣٦، ينولى على ماهر رئاسة الــوزارة ويعــين محمود عزمى مستشارًا صحفيًا له.

ويبدأ على ماهر فى العمل على استصدار تشريع لتنظيم الصحافة ويبارك محمود عزمى هذه الخطوة بسبب وجود إحساس عام فى بيئة الصحافة ذاتها وفى الهيئات الحكومية والاجتاعية الستى تتصل بها باندساس أشخاص فى زمرة الصحفيين ليسوا هم فى الواقع إلا بلاءً على المجتمع كله، والرغبة صادقة فى تنظيف المهنة الاجتماعية الشريفة منهم ».

ويتولى النحاس الوزارة فى مايو ١٩٣٦، ويشيد عزمى بما جاء فى خطاب العرش من اعتزام الوزارة خص الصحافة بما هى أهل له من الامتيازات التى تمكنها من تأدية رسالتها الاجتاعية فى حرية واحتفاظ بالكرامة ومن اعتزامها استصدار عفو شامل عن الجراثم السياسية التى وقعت فى فترة الحكم الاستثنائى والتى أخضعت له مصر من سنة ١٩٣٠ إلى أواخر سنة ١٩٣٤. ويطالب عمود عزمى الوزارة بأن تبادر بعرض مشروعات القوانين المقسررة للعفو السياسي والحسرية الصحفية على البرلمان، وبأن تصدر أعمال الوزارة وأعمال البرلمان بشأن الحريات الفردية والعامة دائمًا على اعتبار هذه الحرية الصحفية وذلك العفو السياسي.

لكن سرعان ما ينشب الخلاف بين النحاس ومحمود عزمى لموقف المعارض من مشروع معاهدة ١٩٣٦، وعلى أثر ذلك تحرم الدوزارة صحيفة (الشباب) من الإعلانات الحكومية كذلك تحرم كلا مسن جريدتى (البلاغ) و (روز اليوسف) المعارضتين. ولهذا يتوجه عزمى بالملوم للوزارة مذكرًا النحاس أنه قسد صرح فى بداية عهده (بأن لا حزبية اليوم).

وفى سبتمبر 1979 تقوم الحسرب العسالية الثسانية وتعلن الأحسكام العرفية وتفرض الرقابة على الصحف، ويشير تنفيذ الرقابة تنفرات الصحفيين فسعوا عند على ماهر زئيس الوزارة مقترحين تبولى محمود عزمى أمر الرقابة. وقد علل جبريل تبكلا صساحب الأهسرام هنذا

الاختيار قائلا: «فإن كان لابد من شد الحبل على عنى الصحافة فإن محمود عزمى سيختار لهذا الشد شريطًا من القطيفة أو الحرير.

وفى ١٩ سبتمبر ١٩٣٩ يندب وزير المالية محمود عزمى مديرًا لمراقبة النشر، فيحتج عزمى على هذا الندب، فيقال له إنه أمر عسكرى صدر من الحاكم العسكرى ولابد من تنفيذه.

ويخفف ذلك على محمود عزمى كما يقول: «وهو الداعى لحرية الصحافة، والمقدس لحرية إبداء الرأى، إن الإلحاح في انتدابه لمراقبة النشر إنما جاء بناء على طلب بعض الزملاء الصحفيين».

ويعين عمود عزمى رقيبًا على الصحف بالفعل، ويشترط على الجانب المصرى والجانب البريطان أن تكون الرقابة محصورة فى أضيق ما فرضت من أجله من حدود عسكرية وألا تصبح وسيلة لأى سلطة، وذلك لأنها كها يقول عزمى: وشرعت للدفاع عن أحكام المعاهدة فليست لمصلحة الحكومة المصرية أو الحسكومة السبريطانية أو الاثنين معًا.

وفى أثناء عمل محمود عزمى فى إدارة الرقابة يكتب مدافعًا عن فرض قيود على الحريات فى أوقات الحروب. محددًا هذه القيود فى ثلاثة أنواع: هى القيود السياسية، والقيود الاقتصادية، والقيود الاخلاقية. وقد عرف محمود عزمى القيود السياسية بأنها التوجه بكل قوانا إلى غاية واحدة هى سلامة الوطن، وأن نبذل له من مال ودم وروح. كما عرفها بأنها طاعة ما يصدر من أمر الحاكم العسكرى من أمر الحاكم العسكرى من

اوامر «وأن نكره لانفسنا أن نفعل ما نهى عنه». وعرف القيدود الاقتصادية بأن يفكر كل منا فى زيادة إنتاجه قدر ما تتسع طاقته للإنتاج، وذلك فى كل ميدان، ومها يكن العمل الذي يقوم بسه الفرد. وأن يقلل كل فرد استهلاكه فلا يزيد فى حده إلا على ما هو ضرورى ولازم. وحدد محمود عزمى القيود الأخلاقية فى الابتعاد عن الفردية فى تفكيرنا وسلوكنا «فينبغى ألا يكون لنا وجود مستقل بأفرادنا، بل يجب أن يكون وجودنا بوطننا وبامتنا وبمجموعنا» وعلى الرغم من دفاع محمود عزمى عن فكرة فرض القيود فى أثناء الحروب فإنه لم يستطع الاستمرار فى عمله رقيبًا على الصحف، مع تدخلات السلطات البريطانية، فيا يبلح ولا يبلح نشره من موضوعات وأخبار غير عسكرية.

ويعود مجمود عزمى إلى عمله في مصلحة الضرائب إلى أن يندب للتدريس في معهد التحرير والترجمة والصحافة في عام ١٩٤١.

وهكذا يتضع دفاع محمود عزمى عن حرية الصحافة، وتوجيهه نظر الوزارات المتعاقبة لما يجب أن يكون عليه حال الصحافة فى البلاد الراقية داعيًا إلى أن تتمتع بما يؤهلها لحمل مسئولياتها الاجتاعية فى توجيه الشعب ومراقبة السلطات.

ثانيًا: محمود عزمى وحرية الصحافة في الجال الدولى: ترك محمود عزمى عمله في الرقابة وعاد إلى وظيفته الحكومية مستشارًا فى مصلحة الضرائسب إلى أن انتسدب مسن عسام ١٩٤١ المتدريس فى معهد الصحافة إلى عام ١٩٤٦.

وفى هذه الفترة بدأ اتصال محمود عزمى بمنظمة الأم المتحدة فدأب على متابعة اجتاعاتها وملاحقة أعمال مختلف مجالسها ولجانها، مما جعله أحد الصحفيين المتخصصين فى مجال الأم المتحدة ولهذا اختارته وزارة الخارجية المصرية لتمثيل مصر فى لجنة حرية تداول الأنباء التابعة للأم المتحدة عام ١٩٤٩

ويفوز عمود عزمى فى تمثيل مصر فى هذه اللجنة التى ضمت ١٢ صحفيًا يمثلون كلا من لبنان والولايات المتحدة وشيلى والصين ويوغوسلافيا والهند وفرنسا وسراجواى والفلسين وإنجلسترا والاتحساد السوفيتى. حيث عهدت إليهم المنظمة الدولية القيام بوضع المسادئ أو القوانين التى تصون حرية الصحافة وحقوق الصحفيين، وكذلك واجباتهم فى توجيه الرأى العام توجيها صادقًا أمينًا.

وهكذا بدأ جهاد محمود عنزمى لخسمة الصبحافة على المستوى اللدولى.

# مشروعات محمود عزمى في لجنة حرية الإعلام:

قدم محمود عزمى فى يونية عام ١٩٤٩ مشروعًا من ١٩ مادة لتنظيم حرية تداول الأنباء يقضى بحماية المراسلين الأجمانب فى أثناء سعيهم للحصول على الأنباء ويبين خطر الرقابة غير المشروعة وحنق الحكومات في تصحيح الأنباء الكاذبة أو المشوهة.

## عهد الشرف الدولي الصحق:

وفى يونية ١٩٥٠، تنتهى لجنة حرية الأنباء إلى وضع نصوص قانون فخرى للصحفيين ويرى محمود عزمى أن الفكرة الجموهية لهذا القانون تقوم على التوازن بين الشعور بالمسئولية للصحفى وبين حرية الصحافة، حيث ينص القانون بإلحاح على ضرورة تأكد الصحف من حقيقة الحوادث التي يرويها كما يندد بأعمال التشهير وكذلك بالحملات الموجهة ضد بعض الأفراد.

وأكد محمود عزمى بصفته عضوًا فى اللجنة على أن حرية تـداول الأنباء لا تكتمل إلا بالمحافظة على كرامة المهنة الصحفية.

ويرجع الفضل الأكبر فى الوصول إلى هدذا القانون إلى محمود عزمى الذى قدم للجنة مشروع عهد الشرف الدولى للصحفيين الدى يعتبر قانون السلوك المهنى لرجال الصحافة، حيث يطالبهم بتوخى الأمانة والصدق فى بسط الوقائع وشرحها وتفسيرها.

وقد حوت وثيقة العهد على خمس مدواد تنص على ضرورة التحقق من صحة المعلومات والإخلاص للمصلحة العامة، والمحافظة على أمانة المهنة وكرامتها والاحتفاظ بسرية المصادر وعدم جواز تفسير أى مادة من مواد هذا العهد على نحو يسوغ تدخل الحكومات.

ويستمر محمود عزمى فى العمل على إعلاء شأن الصحافة وتأكيد حريتها فيقدم مع مندوبى فرنسا وكوبا وهولندا مشروعًا للجنة الاجتاعية التابعة للمجلس الاقتصادى والاجتاعى يقضى بإنشاء لجنة من خبراء من دول الأم المتحدة لسوضع شروط اتفاق دولى لحسرية الأنباء.

وفى يوليو ١٩٥١ يفتتح فى مدينة إيقيان بفرنسا مؤتمر الشئون الصحفية بحضور ١٩٥١ صحفيًا يمثلون ٤٦ دولة حيست مشل مصر محمود عزمى، وكانت من الموضوعات المدرجة فى جدول أعمال المؤتمر وجوب استمتاع الصحفيين بحرية البحث والتعبير فى كل مكان، والعلاقات بين الصحف والهيئات الدولية المكبيرة ومساهمة الصحافة والراديو والسينا والتليفزيون فى تعزيز قوة الرأى العام ومناقشة أساليب العمل فى إدارات الصحف بمختلف أنحاء العالم.

# معمود عزمى رئيسًا للجنة حرية الأنباء:

ادت مواقف محمود عزمى فى جانة حرية الأنباء إلى اعتباره المدافع الأول عن حرية الصحافة فى الأم المتحدة، وكان لهدا أثره فى انتخابه رئيسًا للجنة حرية الأنباء فى مارس ١٩٥٢. وبدأت اللجنة فور انتخاب عزمى رئيسًا لها فى وضع الأسس لاتفاقية دولية تقرها ويتعهد بتنفيذها جميع أعضاء الأم المتحدة المؤمنين بالنظام الديمقراطى، وتنص هذه الاتفاقية على أن يكفل للصحنى والصحيفة جميع الضهانات

اللازمة لأداء الواجب الصحفى في حرية وصدق وأمانة.

كما قامت اللجنة بإقرار عهد الشرف الصحفى الذى يضع المبادئ المخلقية التى يجب أن تتوافر فى العاملين فى الصحافة والذى قدمه محمود عزمى للجنة عام ١٩٥٠.

وأوصت اللجنة بعقد مؤتمر دولى للصحفيين المحترفين للموافقة على قانون دولى للآداب الصحفية ذلك على الرغم من اعتراض المندوب الأمريكي على فكرة عقد المؤتمر وكذلك المندوب الروسي.

وأيد هذه الدعوة لعقد المؤتمر مندوبو مصر ولبنان ويوغوسلافيا وأرجواى وشيلي والفلبين.

# اتفاقية تصحيح الأنباء:

يقدم محمود عزمى مع مندوبى فرنسا ولبنان ويموغوسلافيا، مشروع اتفاقية لتصحيح الأنباء. تقضى بأن لكل دولة نشر عنها خبر داخل حدود دولة أخرى، وتلاحظ عليه عدم الصحة أن تبليغ السدولة الأخرى تصحيحًا تطلب إليها نشره وإذاعته وضعًا للأمور في نصابها، فإذا لم ينشر التصحيح في فترة معينة من السوقت أبلغت السدولة المصححة إلى السكرتير العام للأم المتحدة كي يبذيعه بوسائل الأم المتحدة جيعًا مع سريان أحكام الاتفاقية على جميع الدول والأقسالي المستقلة منها وغير المستقلة.

وفى نوفمبر ١٩٥٢ يقر المجلس الاقتصادي والاجتاعي عهد الشرف

الصحنى اللولى كما قدمته لجنة حرية الأنباء، وبعد أن استمر محمود عزمى يواليه بالتدعيم والدفاع عنه ضد المتآلبين عليه من وفود بريطانيا وأمريكا وكندا واستراليا.

## مؤامرات الدول الكبرى على مشروعات حرية الإعلام:

وتتجه النية إلى عرض الاتفاقيات الخاصة بحرية الصحافة على الجمعية العامة لإقرارها، وتبدأ الدول الكبرى في محاولة إحباطها في الجمعية العامة، فتعارض أمريكا مثل هذه الاتفاقيات لسيطرة شركات الإعلاقات والمؤسسات التجارية والأحزاب السياسية على الصحافة، ويعارضها الاتحاد السوفيتي لأن الصحني في النظام الشيوعي أداة من أدوات الدولة مسخر لخدمة أغراضها، وتسير كل من بريطانيا وفرنسا في ركاب أمريكا للنزعة الاستعارية التي تتملك السدولتين، حيث نصت هذه الاتفاقيات التي وضعت لحرية الصحافة على تسطيقها في البلاد غير المتمتعة بالحكم الذاتي.

وتذكر صحيفة (الأهرام) الجهود التي بلفا محمود عزمي بالتعاون مع عمثل الدول الصغرى والمتوسطة، لإتقاذ حياة الصحافة وحريتها من المؤامرة الدولية التي حبكت أطرافها بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا.

وتثمر مجهودات محمود عزمى وتوافق الجمعية العامة على قرارات لجنة حرية الأنباء الخاصة بعهد الشرف الدولى للصحفيين وساتفاقية تصحيح الأنباء وبالمعاونات الفنية لمنشآت الصحافة والإعلام في البلاد التى لا تتوافر فيها أسباب تطوير هذه المنشآت، وبالحث على نشر قرارات الأم المتحدة فى بلاد الدول الأعضاء تعريفًا بها وتمكينًا للناس من المطالبة بتنفيذها.

# دور محمود عزمى في إخراج قرارات لجنة حرية الأنباء:

كان معمود عزمى صاحب الفضل الأكبر فى إصدار معظم هذه القرارات. فعهد الشرف الدولى للصحفيين، إنما هو من اقتراح محمود عزمى، حيث قدمه إلى اللجنة فى الدورة الرابعة لها التى انعقدت فى مونتفيديو عام ١٩٥٠، وأولاه بالتدعيم حتى أقرته اللجنة فى دورتها الخامسة التى رأسها محمود عزمى فى نيويورك عام ١٩٩٢، ثم تابعه بالدفاع عنه فى الحجلس الاقتصادى والاجتاعى ولدى اللجنة الاجتاعية. أ

أما اتفاقية تصحيح الأنباء، فكان لمحمود عزمى فضل الحث على إبدال مادة عدم التطبيق على المستعمرات وما إليها بمادة التطبيق المطلق على جميع الأقاليم دون قيد أو شرط بالإضافة الى اشتراكه فى تقديم الاتفاقية من البداية.

وساهم محمود عزمى كذلك فى اقتراح تقديم المعاونات الفنيسة. لمنشآت الإعلام القومية، كما اقترح تعميم نشر قرارات الأمم المتحدة فى بلاد الدول الأعضاء فى المنظمة.

وهكذا يتبين الدور المهم الذي قام به محمود عسرمي، لخسدمة

الصحافة والدفاع عن حربتها وكرامتها وكرامة العاملين بها على المستوى الدولى، كما دافع عنها على المستوى الداخلي المصرى.

# ثالثًا: دور عمود عزمى في معهد التحرير والترجمة والصحافة:

آمن محمود عزمى بأن الصحفى المثقف هو القادر على القيام بأغباء مهنة الصحافة والقادر على أداء مهمتها الاجتاعية، ولذا طالب بضرورة وضع قيود على العاملين في مهنة الصحافة تنحصر في الشهادة العالية والكفاءة العملية، كها نادى منذ أوائل العشرينيات بضرورة إنشاء معهد يتولى إعداد الصحفيين على أن تتكفل الجامعة المصرية بتنظيم ذلك المعهد.

فقد اعتبر محمود عزمى أن «للموهبة الصحفية فضلها العظيم بلا مراء ولكن صقلها بالإعداد العلمى المنظم ينتج ببلا ريب أقسرب الصحفيين إلى الكمال، وأقدرهم على القيام بأعباء المهنة على أنه لم يقل أحد إن الغريزة الصحفية متسوافرة لسدى كل العساملين فى الصحف، بل إن كثرة الصحفيين تنقصهم تلك الغريزة التى لا يحظى بها إلا الأقلون فيجب أن تعوض عليهم عن طريق الإعداد المنظم فى معاهد الصحافة».

وهكذا لم يكتف محمود عزمى بأن يكون الصحنى حاصلا على شهادة عالية، بل نادى بأن يكون الصحنى بالإضافة إلى ذلك دارسًا

للصحافة بشكل علمى منتظم في معاهد خاصة للصحافة.

ولهذا تمنى محمود عزمى أن تصبح (إجازة) معاهد الصحافة شرطًا أساسيًا لأبد للصحف من الحصول عليها حتى يمارس العمل الصحف اكما انتهى الأمر إلى اشتراط توافر إجازة الحقوق فى المعامين، والطب فى الأطباء والتعليم فى المعلمين، وبعد أن مرت المحاماة والطب والتعليم بأدوار مخضرمة، كالتى تمر بها الصحافة هذه الأيام».

وهكذا اعتبر محمود عزمى الموهبة الصحفية وحدها، غير كافية لكى تنتج صحفيًا كفئًا للعمل الصحفى، ونادى بضرورة صقل هذه الموهبة بالدراسات الصحفية.

ولم يكتف محمود عزمى بالأمنياث فى إيجاد معهد عال للصحافة، بل ساهم فى أن تخرج هذه الفكرة إلى النور أولا، ثم بتقديمه علمه وخبراته الصحفية إلى طلبة المعهد بعد إنشائه ثانيًا.

#### إنشاء معهد التحرير والترجمة والصحافة:

بدأ التفكير الجدى في إنشاء معهد عال للصحافة يلحق بكلية الأداب في أثناء وزارة على ماهر عام ١٩٣٦ التي شغل فيها محمود عزمى منصب مستشار صحفي للوزارة وفي هذه الأثناء بدأ النقاش حول الشروط الواجب توافرها فيمن يلتحقون بالمعهد، فنادى البعض بأن يلتحق به حملة الشهادة الشانوية في حين طالب البعض الآخر بإطلاق الالتحاق بالمعهد من كل قيد ورأى آخرون بأن يقصر هذا

المعهد على خريجى كلية الأداب الذين لهم من ثقافتهم ما يؤهلهم لهذا.

وباستقالة وزارة على ماهر فى مايو ١٩٣٦ تسوقف فكرة إنشاء المعهد إلى أوائل عام ١٩٣٩ عندما قرر مجلس كلية الإداب تأليف لجنة - لتقديم اقتراحات عن مشروع مدرسة الترجمة والتحرير - من شفيق غربال ومصطفى عامر وأحمد أمين ومستر فرنس وهنرى بير وفى ١١ أبريل ١٩٣٩، تقدم شفيق غربال بمشروع إنشاء معهد التحرير والترجمة والصحافة، يكون الغرض منه التخصص فى التحرير باللغة العربية وإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية، وفى الترجمة من اللغة العربية للغتين الإنجليزية أو الفرنسية وبالعكس فى أعمال الصحافة، واشترط المشروع لقبول الطالب بالمعهد أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من كلية الإداب وتكون مدة الدراسة بالمعهد مستين.

وعرض هذا المشروع على مجلس الجامعة في ١٧ نوفير ١٩٣٩ فوافق عليه بعد تعديل شرط حصول الطالب على ليساني الآداب حيث اكتنى بأن يحصل الطالب على درجة جامعية واجتيازه امتحان المسابقة الذي يضع نظامه مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس كلية الآداب، وانتهى الأمر باستصدار على ماهر المرسوم الملكى بسإنشاء معهد التحرير والصحافة والترجمة في نوفير ١٩٣٩.

وتضمن المرسوم ١٩ مادة تبين الغسرض مسن إنشساء المعهسد،

والإشراف عليه وإدارته، واشترط المرسوم لقبول الطالب أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو درجة البكالوريوس من إحدى كليات الجامعة وأن يؤدى بنجلح امتحانًا للخول المعهد ومدة الدراسة بالمعهد منتان.

## دور محمود عزمى في إنشاء معهد الصحافة:

نلاحظ أن بداية التفكير الجدى فى إنشاء معهد الصحافة برزت فى عهد وزارة على ماهر عام ١٩٣٦، وصدر مرسوم إنشاء المعهد بالفعل فى عهد وزارة على ماهر عام ١٩٣٩. ولا نعتقد بالقطع أن هذا كان من قبيل المصادفة، فلو علمنا علاقة محمود عزمى القوية بعلى ماهر، وتولى عزمى منصبين رسميين فى كلتا الوزارتين، وإيمان محمود عزمى العميق بضرورة إنشاء معهد عال للصحافة، لتأكدنا من دور محمود عزمى، سواء فى بث الفكرة أو فى متابعتها والإقناع بها إلى أن صدر مرسوم إنشاء المعهد.

## نظام الدراسة في معهد التحرير والترجمة والصحافة:

بدأت الدراسة بالمعهد فى فبراير ١٩٤٠، وانتدب محمود عزمى وكان مديرًا لقسم التشريع والمباحث فى مصلحة الضرائب فى ذلك الوقت للتدريس فى المعهد.

وتولى تدريس قواعد الصحافة ومبادئها والتمرينات العملية فى الصحافة.

#### هيئة التدريس بالمعهد:

وتكونت هيئة التدريس من: محمود عزمى، وطه حسين، وأحمد الشايب، ومحمد مندور، ومصطفى مشرفة، وعزت عبد الكريم، وأمين روفائيل، وثلاثة من الأساتذة الأجانب لتدريس اللغات.

#### مواد الدراسة:

#### السنة الأولى:

الصحافة: خسة دروس في الأسبوع.

النظم المصرية: ثلاثة دروس في الأسبوع.

اللغة العربية: درسان في الأسبوع.

اللغة الأوربية: درسان في الأسبوع.

تمرينات عملية في التحرير والترجمة وأعمال الصحافة.

#### السنة الثانية:

الصحافة: أربعة دروس في الأسبوع.

التاريخ المعاصر: درسان في الأسبوع.

الجغرافيا السياسية: درسان في الأسبوع.

اللغة العربية وآدابها: درسان في الأسبوع.

اللغة الإنجلزية وآدابها، أو اللغة الفرنسية وآدابها: درسان في الأسبوع.

تمرينات عملية في التحرير والترجمة والصحافة.

# اقتراحات عزمى لتطوير الدراسة في المعهد:

فى يونيه. 198 يتقدم محمود عزمى بتقرير إلى عميد كلية الأداب يتعلق بنظام المعهد ومواد الدراسة، متضمنًا اقتراحات يرى عزمى أن من شأنها دعم الهدف من الدراسة بالمعهد.

أولا: أن تكون الدراسة دراسة بحوث أكثر من دراسة تلقين، حيث إن الصحافة الحديثة ولا سيا العلمية يجب أن تستند إلى دعائم متينة من الثقافة العامة، وإلى أنسواع الثقافات الخساصة المتصلة موضوعاتها بالنشاط البشرى الذى من رسالة الصحفى أن يوجهه فى بيئته.

ثانيًا: ضرورة أن يتذرع طلاب الصحافة بدروع التحرير بالعربية وبالإنجليزية أو الفرنسية والترجمة، كما يجب أن يتذرعوا بدروع النقد الأدبى فى هذه اللغات جميعا على أن يكون التحرير وتكون المترجمة متصلين كليهما بموضوع من مواضيع الثقافة العالية والإصلاحات العامة التى قد يدعوهم العمل الذى يعدون أنفسهم له إلى معالجتها.

ثالثًا: أن يستند التدريس فى معهد الصحافة إلى محاضرات وبحوث فى الأنظمة العامة، وفى المذاهب الاقتصادية والاجتاعية وفى التاريخ السياسى وتاريخ المعاهدات وفى السدستور. بالإضافة إلى محاضرات تتصل بجراثم النشر..

رابعًا: ضرورة إفساح مجال الاطلاع والبحث الشخصى لطلاب المعهد - وهم يعملون جيعًا فى مصالح حكومية أو غير حكومية قبل الظهر - بألا يتضمن جدول حصصهم شيئًا من السدروس أو المحاضرات يوم الاثنين أو الثلاثاء مثلا، وبأن تقتح لهم أبواب المكتبة بعد ظهر هذا اليوم وبعد ظهر الجمعة يقبلان فيها متفرغين على البحث والاطلاع.

وفى بداية العام الدراسي التالى ١٩٤١ - ١٩٤٢، يقترح محمود عزمى إدخال تعديلات على مواد الدراسة، واضعًا جدول دراسة على النحو الآتى:

| السنة الثانية | السنة الأولى | المادة                            |
|---------------|--------------|-----------------------------------|
| •             | *            | تاريخ صحافة                       |
| -             | *            | مبادئ الصحافة العامة              |
| *             |              | الصحافة الفنية                    |
|               | *            | النظم المحترية السياسية والإدارية |
| 1             | •            | النظم المصرية والاقتصادية         |
| _             | 1            | جرائم النشر                       |
| *             | -            | التاريخ المعاصر                   |
| 1             |              | الجغرافيا السياسية                |
| •             | ~            | المذاهب الاجتاعية الحديثة         |

المادة الثانية الأولى السنة الثانية اللغة العربية ٢

اللغة الأوربية ٢ ٢

وهكذا يقترح محمود عزمى أن تكون المدراسة فى المعهد شاملة كل الثقافات بحيث تؤدى إلى خلق الصحفى المثقف ثقافة عامة تشمل جميع التخصصات والفروع.

ونلاحظ أن المواد التي يقترحها محمود عزمي لتكون نواة لثقافة دارس الصحافة هي تقريبًا نفس المواد التي تدرس الآن في كليسة الإعلام.

ويجمع تلامذة محمود عزمى فى معهد الصحافة اللذين أصبحوا الآن من كبار رجال الإعلام والصحافة على أن محمود عزمى قسد أعطى لمعهد الصحافة الكثير من وقته وجهده وعلمه، حتى ارتبط معهد الصحافة باسم عزمى، ويؤكد هؤلاء أيضًا على أن محمود عزمى لم يغفل أهمية العلاقة الجامعية بين الطالب والأستاذ سواء داخسل المدرجات أو خارجها، فكان حريصًا على الالتقاء بتلاميذه خسارج المدرج سواء فى منزله أو فى المنتديات العلمة يقدم لهم تجاريه ويحدثهم حديث الأب لأبنائه.

# عاضرات محمود عزمى في مبادئ الصحافة العامة:

تولى محمود عزمى تدريس مادة مبادئ الصحافة العامة لطلبة

السنة الأولى من خلال محاضرتين فى الأسبوع. وقد قام أحد تـالاميذه وهو الأستاذ محمد فاثق الجوهرى بجمع هذه المحاضرات فى كتساب نشر تحت اسم «ملخص مبادئ الصحافة العامة».

وسنحاول من خلال هذا الكتاب أن نلق الضوء على أهمم الموضوعات التي تناولها عزمي في مادة الصحافة.

#### مصطلحات الصحافة:

عرف محمود عزمى الصحافة بأنها «مظهر من منظاهر التنظور في رصد الحوادث ونشرها».

واهم بالرجوع إلى الأصول اللغوية لكلمة (الصحافة) و (الصحف) مبينًا تطور استخدام لفظ صحيفة للتعبير عن الدورية، واطراد استعمال لفظ (الصحافة) للتعبير عن صناعة الصحف وللتعبير عن مجموعة الصحف إلى معنى الفن الصحف ذاته.

كما بين التطور اللغوى للتعبير عن العاملين فى الصحف الذى استقر إلى استعمال لفظ (صحف). ويطالب محمود عزمى أن يستأنف الاجتهاد اللغوى فى سبيل الوصول إلى أسماء، تطلق على عديد من المشتركين فى صميم العملية الصحفية ولا تنطبق عليهم الشروط التى وضعتها نقابة الصحفيين على من يطلق عليهم لقب (صحف). ويحصر محمود عزمى هؤلاء فى ثلاث فئات هم ملاك الصنحيفة والصانعون التابعون للصحفية والمساهمون غير الملحقين بهيئة الصحفية.

ويقترح التعبير عن مالك الصحيفة بلفظ (صاحف) وعن العامل في صناعة الصحيفة فنيًا عن طريق التحرير بلفظ (صحاف) وعن الساهم في تحرير الصحيفة بلفظ (مصاحف).

# منهج مبادئ الصحافة:

بعد أن بين محمود عزمى الأصول اللغوية لكلمة الصحافة والصحف حدد المنهج الذى سيقوم بإلقائه على تلاميذه وينحصر فى:

الولا: دراسة (الصحف) من حيث وجودها القانون والنظريات التى تشرف على إصدارها، ومن حيث كيانها العقلى، ومن حيث انواعها بالرجوع إلى طبيعتها وإلى مكانها وإلى موضوعاتها ومواعيدها، ومن حيث معاوناتها وكالات الأنباء والمقالات والقصاصات والأسانيد ودور النشر والتوزيع.

ثانيًا: دراسة (الصحف) أولا: من حيث تحديد شخصيته والعمل الذى يزاوله فى الصحيفة، وثانيًا من حيث تكوينه وإعداده، وثالثًا من حيث اتصاله بحسرفته انتسطامًا فى نقسابات واستمتاعًا بامتيازات.

ثالثًا: دراسة (الصحافة) أولا: من حيث ناموسها وما يفرضه من سر للمهنة وواجبات الزمالة وما يقتضى مراعاته من حق الرد وحقوق للتأليف، وثانيًا: من حيث علاقتها بنظام الدولة والجهاعة عن طريق ما تحمل لها النصوص الدستورية وقوانين المطبوعات من أحكام

وما يكون لقوانين العقوبات قبلها من اتجاهات وثالثًا: من حيث ما تخصها به الحكومة من أدوات اتصال كإدارات المطبوعات ومصالح الصحافة ودواوين الرقابة.

## الصحافة وظيفة اجتاعية:

حدد محمود عزمى وظيفة الصحافة الاجتماعية فى تـوجيه الرأى العام عن طريق نشر المعلومات معممة ومناسبة لمشاعر القراء.

ويشرح محمود عزمى موضوع النشر الذى يوجه الرأى العام عن طريقه، إما أن يكون موضوع معلومات وأخبار أو مدوضوع أفكار وآراء.

ويبين عمود عزمى للدارسين ضرورة أن تؤخذ المعلومات على أوسع معانيها. وأعمها وأفسحها فيقول: « فحن مجسرد سرد الحوادث اليومية التى تعطى القارئ صورة لما يجرى فى الحياة التى يحياها، إلى البرقيات التى تصف ما يجرى خارج بلاده، من وقائع تفتح ذهنه إلى المقارنة بين الحياة التى يحياها والحيوات التى يحياها غيره من الناس، وطرق المواصلات إلى أسعار الحاصلات وأخبار الأسواق التجارية وأنباء المنشآت الصناعية وذلك إلى المعلومات الإدارية والسياسية بل التشريعية وحتى القضائية »

كذلك يبين محمود عزمى ضرورة أن تؤخذ الأفكار والآراء أيضًا بأوسع معانيها هي الأخرى، بحيث تنصل بناية نناحية مسن نسواحي

النشاط الثقافى فى اللغة والدين والفقم والسطب والصمحة والعمل والسياسة والاقتصاد والفن والذوق والخلق والمتربية والتعليم وجوانب الإصلاح فى ذلك كله.

ثم يشرح محمود عزمى الفرق بين الصحيفة والكتاب العلمسى المتخصص حيث أن الثانى يتجه إلى فئة محدودة من المثقفين فى وحسامة أن الصحف تتجه على الغالب إلى جمهسرة مسن القسارئين وعسامة المتعلمين، لهذا يوجه محمود عزمى نظر المدارسين إلى وجسوب أن تكون الأفكار التى تقوم الصحف بوظيفتها الاجتاعية عن طريق نشرها (معممة) أى مقدمة بأسلوب يستطيع أن يستسيغه السرأى العسام القارئ.

كها ينبه إلى وجوب أن تقصد الصحف إلى مشاعر القراء أكثر من أن تقصد إلى عقولهم «حيث أن قراء الصحيفة على عجل عصون أكثر مما يعون»

# - الصحافة هل هي علم أم فن؟:

يطرح محمود عزمى هذا السؤال على الدارسين، ويجيب بأنه يسرى أن الصحافة مازالت فنًا من الفنون ولم تبلغ بعد مسرتبة العلسوم، ويعلل لهذا الرأى قائلا: وإذا كانت الصحافة تعنى بنساحية مسن نواحى النشاط البشرى، وإذا كان لكيانها نوع من القواعد المقسرة من اليه وكان من المحم أن تستند دراستها إلى معلومات معاونة من

التاريخ وعلوم الاجتاع والنفس والفقه، فبإن قبواعدها لم تبليغ بعد درجة الثبات والعموم التي تتميز بها قوانين العلوم، وللشخصية بخاصة أثر واضح في مظاهرها جميعًا».

# التكييف القانوني للصحيفة:

حدد محمود عزمى فروقًا أربعة تفصل بين صناعة الصحافة وباقى الصناعات الأخرى وتنحصر فى:

١ - العنصر المعنوي.

٢ - مهمتها فى تكييف الأجيال، لا الحالية وحدها، بــل المقبلة
 أيضًا.

٣ - خطورة إساءة استعمال حرية الصحافة في تسليم العقول.
 ٤ - الحيطة من اعتبار إصدار الصحف في أول الأمر اختصاصاً من اختصاصات الدولة.

# نظريات إصدار الصحف:

حصر محمود عزمى هذه النظريات في أربع هي:

١ - الإصدار بتربخيص.

٢ - الإصدار بإخطار معلق على شيء.

٣ - الإصدار بمجرد الإخطار.

٤ - الإصدار المطلق من كل قيد.

واعتبر معمود عزمى أن الإصدار بترخيص أشد نظريات الإصدار وأقساها، لأنها تستند إلى فكرة التنسازل عسن اختصساص مسن اختصاصات الدولة (إذاعة الأنباء) فلا يمكن النزول عنه إلى فرد أو جماعة إلا أن ترخيص الحكومة بهذا النزول في صك رسمي خاص وإلى اعتبار التحكم في تقدير ظروف منح التنازل ومنعه، وظروف استمراره وسحبه.

وبين محمود عزمى أن الأخذ بنظرية دون الأخرى إنما يتصل اتصالا محكما بفكرة حرية الصحافة فحيث تكون حرية الصحافة مبدأ تعتنقه الحكومات ويؤمن به الأفراد، فلا يمكن أن تكون إلا وسيلة الإصدار المطلق، أو على الأقل وسيلة مجرد الإخطار، وحيث يكون تقيد الصحافة مبدأ من مبادئ الجهاعة تكون النظرية السائدة هسى نظرية الترخيص السابق تتاخمها نظرية الإخطار المعلق على شيء.

## عناصر كيان الصحيفة:

حلد محمود عزمى عناصر كيان الصحيفة في الآتي:

أولا: العنصر المادى ويشمل مستلزمات الصحافة كصناعة ضخمة تحتاج إلى ملايين من الجنيهات.

ثانيًا: العنصر الفنى ويستند إلى فكرة (الجذب) بحيث يكون كل شيء في الصحيفة جذابًا للقارئ ومالكًا عليه مشاعره.

وبين محمود عزمى أن الجدب في الأوضاع يقتضي التنسيق في الصفحات ويقتضي الإبراز للحوادث الهامة.

واعتبر التبويب شرطًا أساسيا من شروط جاذبية الأوضاع، إذ يجب الا يتعب القارئ في البحث عن مكان الموضوع الذي يريد أن يقرأه أو الأخبار التي يريد أن يقف عليها.

اما الجذب في المواد، فيستند كما ذكر عنزمي إلى حسن اختياراً الموضوعات التي تعالج في الصحيفة على أن تكون موضوعات هيئة بعني بها أغلب القراء لا من الموضوعات الخاصة التي لا يقبل عليها إلا عدد محدود من المثقفين.

ثالثاً: العنصر النفسى وهو العنصر المستند إلى إحساس الصحف برسالته السامية رسالة تهذيب الرأى العام والدعوة إلى الصالح العام. ويتحدث معمود عزمى عن ضرورة توازن عناصر كيان الصحيفة، أى التوفيق بين الضرورات المادية والاعتبارات المعنوية. وبسين أن الصحافة في مصر يسودها مبدأ عدم التعادل على العموم بين العناصر المكونة للصحيفة ولهذا فهو يقرر وأن لا صحافة في مصر بالمعنى العلمي الصحيح وهو للعني الذي تتوافر معه تلك العناصر الثلاثة المكونة للصحيفة من ناحية، والذي يتوافر معه من نساحية أخسرى التوفيق بين تلك العناصر جيعًا.

## انواع الصحف:

عرف محمود عزمى أنواع الصحف من حيث دورية الصدور في صحف يومية، وصحف أسبوعية، وصحف شهرية.

وقد بين محمود عزمى انعسدام العنصر السياسى الجسدى بسين الصحف الأسبوعية المصرية، بالإضافة إلى عدم وجود شهريات توزع اختصاصها على السياسة والاقتصاد، والعمل والأدب والفن، والاجتاع والفلسفة والتاريخ، والصناعة والمعلومات العامة، وتعاون بهذا على نشر الثقافة وتعميم المعرفة وتعهد ملكة القراءة والإقبال على البحوث الجدية.

#### الصحق:

تحت هذا العنوان يشرح محمود عزمى من هو الصحفى ؟ مبينًا عدم وجود تعريف محدد وإن كانت كل التعريفات تحوم فى عمومها حول فكرة الكتأبة والتحرير فى الصحف. ويعلل محمود عزمى سبب هذه الصعوبة فى تحديد من هو الصحف فى عدم اشتراط إجازة علمية معينة للعاملين فى الصحافة.

ويشرح محمود عزمى المحاولات التي جرت لتعريف الصحفى، او لتحديد فثات الصحفيين من خلال قوانين نقابات الصحافة الستى وجدت منذ العشرينيات، وكانت كلها ترمى إلى تحديد أنواع المشتغلين

بالصحافة الذين يعتبرون صحفيين، ولكن هذا التحديد كان يتفاوت دائمًا بتفاوت الظروف التي تنشأ فيها النقابة وبتفاوت الظروف التي تبشأ فيها النقابة. تجرى فيها الانتخابات لأجل مجالس النقابة.

ويتعرض محمود عزمى بعد ذلك لقانون نقابة الصحفيين الذى صدر فى أبريل ١٩٤١، وقصر التعبير بالصحفى على اعضاء النقابة وحدهم من ناحية، وحصر اختيار أعضاء النقابة فى فئات معينة من الذين يتصل أعالهم بإخراج الصحيفة من ناحية ثانية وفرض توافر شروط خاصة فيمن يختار من هذه الفئات المعينة.

ويبين محمود عزمى أن تنظيم الشروط التي نص عليها قانون النقابة، والتي يجب أن تتوافر فيمن يستطيع حمل لقب صحفي يرجع إلى ثلاثة اعتبارات رئيسية وهي الجنسية والشخصية والنشاط الصحفي.

أما الجنسية: فقد اشترط أن تكون هي المصريبة من حيث القاعدة.

اعتبار الشاخصية: فقد اشترط لها:

١ -- توافر سن الرشد المصرى وهو سن ٢١.

ويرى محمود عزمى أنه كان ينبغى اشتراط عدم قلة السن عن ٢٣ سنة مادام شرط المران يحتم سابقة العمل الصحنى مدة سنتين على الأقل، وذلك حتى لا يلتحق بعمل صحنى - وإن لم يحمل لقب صحنى - وإلا من كان بالغًا سن الرشد على الأقل.

٢ - التمتع بالأهلية المدنية.

٣ - حيازة ما يؤهل للاحترام الواجب للمهنة.

وقد اعتبر محمود عزمى هذا الشرط نصًا عامًّا لا يمكن تحديده بقاييس ثابتة أو معايير معلومة، خاصة وأن النص على اشتراط عدم الحكم في جريمة مخلة بالشرف، قد رفع مشروع قانون النقابة بقصد النيسير على حرية الكتابة.

ورأى محمود عزمى فى رفع هـذا النص إسراف لا يقلل مسن خطورته اعتبار الحرية التى ترد مطلقة للكتابة والصحافة ومن الخير، ومن المصلحة العامة آلا تكون هذه الحرية فى يد من يخلون بشرفهم، وهم المؤتمنون على شرف الناس وعقولهم وعلى تـوجيهها فى سسبيل الشيء العام.

٤ - شرط التثقیف: حیث قرر القانون إما الحصول علی شهادة دراسیة عالیة من مصر أو من الخارج، أو التسلح بدرجة الثقافة التی نقضیها مهنة الصحف.

ه - المران بالاشتغال بالصحافة مدة سنتين.

#### اعتبار النشاط الصحني:

يشرح محمود عزمى هذا الاعتبار الشالث الدنى حسدده القسانون بالاستناد إلى الأصول الآتية:

١ - · أصل الامتلاك بأن يكون طالب القيد في الجدول مالكًا لصحيفة.

٢ -- أصل الإدارة بأن يكون مسديرًا لصسحيفة أو وكالما استعلامات.

۳ - أصل التحرير بأن يكون رئيسًا للتحسرير أو عسررًا أب صحفة.

اصل تخصيص الصحف بالجرائد والمجلات ذات الموضوعان العامة من ناحية ثانية.

٥ - أصل الاحتراف بأن تكون مهنة طالب القيد في الصحانة.

٦ - أصل عدم احتراف التجارة فيا ليست لسه صلة بهن الصحافة.

#### النقابات الصحفية:

يعرض محمود عزمى للدارسين عليسه تسطور الحسركة النقساية الصحفية، فى كل من فرنسا وانجلسترا والمانيسا والسولايات المتحدة الأمريكية. كما يعرض المحاولات المصرية لقيام نقابة للصحفيين، فبيز أن هذه الفكرة قامت فى أول الأمر على مبدأ حصر أعضاء النقابة في أصحاب الصحف من ناحية وعلى مبدأ مطالبة الحكومة بالامتيازان الصحفية من ناحية ثانية دون التفكير فى راحة المحررين وإقرار القواعة التى تستند عليها العلاقات بينهم وبين أصحاب الصحف.

ویشرح محمود عزمی أن أولی المحاولات لإنشاء نقابة والـتی تـرج الی أواخر القرن الماضی، فإنها والتی تلتهـا حـتی سنة ۱۹۲۰ كانـن تتميز بطابعها الأجنبي، إذ كانت الصحافة الأجنبية هي التي تدعو إليها عادة وبطابع التكتل للتضامن في سبيل مناهضة الحكومة المصرية في كنف الامتيازات الأجنبية.

وبين محمود عزمى أن النقابة المصرية الستى وجدت فى سنة ١٩٢٠ كان العجرب، واستمرت متراوحة بين القيام والقعود إلى سنة ١٩٣٦ كان يغلب فيها اعتبار أصحاب الصحف واعتبار امتيازات الصحف، وكان يتضاءل فيها اعتبار أرباب الأجور من العاملين فى الصحف، واعتبار اطمئنانهم فى عملهم وحمايتهم من استبداد أصحاب الصحف بهم.

ثم يتعرض محمود عزمى بعد ذلك لقانون جمعية الصحافة الذى وضعه وصدر به مرسوم عام ١٩٣٦ و والذى ظل بدون تنفيذ من الحكومات التى تعاقبت منذ ذلك التاريخ وكان عليها لتنفيذه أن تعين أعضاء مجلس الإدارة الأول، فلم تقدم واحدة منها على تعيينهم وظلت أمور الصحافة على شيء من الفوضى إلى أن صدر قدانون نقدابة الصحفيين عام ١٩٤١ه.

## موقف محمود عزمى من قانون نقابة الصحفيين:

أكد محمود عزمى استناد هذا القانون إلى مبادئ تتفق فى كشير من نواحيها مع المبادئ التى تقوم عليها أحدث النقابات الصحفية فى البلاد الديمقراطية وذلك لعدة أسباب:

فهو ينشي نقابة (للصحفيين) مختلفًا في هذا عن جميع المحاولات

السابقة لإنشاء النقابة التي كانت بجمعة على تسمية النقابة نقابة (الصحافة)، فانتقل من اعتبار الصحيفة وملكيتها وامتيازها إلى اعتبار العاملين في الصحيفة وحقوقهم وواجباتهم، وهو يجمع في النقابة بين ملاك الصحيفة والحررين، فلا يجعل منها طائفتين متحاربتين، بل يعمل على تضامن عناصر الطائفة الصحفية كلها في سبيل كرامة المهنة وتقرير قواعد مزاولتها مزاولة تدعو الى الاحتراف، وهو يسهر على بيان العادات المرعية في المهنة الصحفية بدل أن يترك أمرها فوضى من غير ضابط ولا وازع، فيعمل بهذا على تدعيم الصحافة بما بمت تقاليدها ويؤكد نظامها، وهو يقرر وضع القواعد الخاصة بعقد ستخدام الصحفيين والتعويضات التي تستحق لحم عند فسخه فيحميهم من استبداد أصحاب الصحف.

وهو ينظم قواعد تسوية المنازعات التي قد تنشأ بسين أعضاء النقابة أو بينهم وبين غيرهم، فيضمن لهم ولها ما ينبغى مسن هيبة ووقار بفض الخلافات في دائرة مغلقة بدل عرضها على الملأ.

وهو ينشئ صندوق ادخار يق أعضاء النقابة شرور العوز والحاجة عند الكبر والعجز عن العمل. وهو يقرر حق الانتفاع بالمزايا التي تسهل مزاولة المهنة.

#### الحكومات والصحافة:

بين محمود عزمي وجود علاقة بين الحكومة والصحافة، تتعلق

بمدى ما تتمتع به الصحافة من كيان وحرية. فإذا كان نظام البلد نظام طغيان واستبداد، فإن الصحافة تخضع فيه للرقابة، وكذلك فإن العقوبات الجنائية التي يتضمنها التشريب العسام لبلد السطغيان والاستبداد، تتجلى فيها قسوة معاملة الصحفيين ومعاقبتهم لا على جريمة النشر وحدها، بل على جريمة الرأى والتفكير أيضًا.

أما البلاد الديمقراطية فتقرر حرية مبدأ من المبادئ السدستورية الأصلية، وتكون العقوبات المنصوص عليها في القوانين العامة خفيفة لا تتعلق بالرأى بل بالنشر وحده.

ويصنف محمود عزمى الرقابة بثلاثة أنواع:

#### الرقابة المسيرة:

وهى التى تعتبر الصحافة فى عهد إدارة من إدارات الحكومة يقوم بتحرير الصحف وإصدارها، موظفون فيها يتلقون الأوامر من رؤسائهم ويخضعون لتوجيهاتهم.

#### الرقاية المعاقبة:

وهى التى لا تتدخل مقدما فى سياسة الجريدة وكتابة المحررين، فإذا تضمنت الجريدة خبرًا من الأخبار، أو مقالاً من المقالات، أو إشارة من الإشارات التى لا ترضى عنها الحكومة، تدخلت الرقابة لتنزل بالصحيفة عقوبة المصادرة والتعطيل والإغلاق.

#### الرقابة الواقية:

هى التى تقف وسطًا بين المسيرة والمعاقبة حيث تترك للكاتب حرية اختيار الموضوعات التى يعالجها والأنباء التى يسذيعها، لكن تشترط عليه عرض كتاباته قبل طبعها حتى تحذف منه ما تراه معارضًا لوجهة نظرها.

ويبين محمود عزمى أن النظام فى مصر قد استقر على نوع الرقابة الواقية، لا يسمح به إلا وقتيًا زمن الحرب أو فى أثناء قيام الأحكام العرفية إذ أن حرية الصحافة حكم من أحكام الدستور المصرى الذى تنص مادته (١٥٥) على عدم جواز تعطيل واحد منها إلا إذا كان ذلك وقتيًا فى زمن الحرب أو فى أثناء قيام الأحكام العرفية.

كانت هذه أهم الموضوعات التي تحدث فيها محمود عزمى ف أثناء تدريسه لمادة مبادئ الصحافة على طلبة السنة الأولى بالمعهد. ويورد لنا كتاب وملخص مبادئ الصحافة العامة، ملاحظة مهمة وهى أن محمود عزمى لم يكن يكتنى بالشرح النظرى للمادة فقط، بل محاول أن يربط بين ما يقوله وما هو واقع فى الصحافة المصرية بالفعل، مقارنًا وناقدًا.

ويصف دكتور خليل صابات علاقة محمود عزمى بمعهد الصحافة قائلا: «كان محمود عزمى يريد لمعهده أن يكون تموذجًا للمعاهد التي من نوعه. . كان يريد أن يرسل خريجيه المتفوين إلى أوربا

وأمريكا للحصول على درجة الدكتوراه فى التخصصات الإعلامية المختلفة. كان يريد أن يكون له مبناه الخاص يتفق ونوعية الدراسات الصحفية التى تحتاج إلى تسطيقات عملية إلى جانب المحاضرات النظرية. كان يريد لمعهده أساتذة من طراز خاص.. كان باختصار - يريد أن ترفع عنه وضاية كلية الأداب، لا بل أى وصاية أخرى وكان من الطبيعي أن يصطدم محمود عزمي مع «كهنة» الجامعة آنذاك وأن يترك المعهد في سنة ١٩٤٦.

#### رابعا: جعية الصحافة:

بدأت فكرة إنشاء نقابة الصحافة منذ بداية هذا القرن عندما فكر الشيخ على يوسف فى إنشاء أول نقابة تضم العاملين فى الصحافة، وظهرت هذه الدعوة على صفحات «المؤيد»، ثم تحمست لها الصحف الوطنية الأخرى.

ونجح الصحفيون المصريون في العشرينات في إنشاء تجارب نقابية متعددة تحت أسماء: نقابة الصحافة و نقابة الصحفيين و رابطة المحريين و رابطة أصحاب الصحف - وكان مقرم هذه التشكيلات على الأغلب الدور العلوى لمقهى بار اللواء اللي كان منتديًا تقليديًّا لغالبية الصحفيين.. وكان كل تشكيل من هذه التشكيلات يخلف الأخر بعد عام، أقل قليلا أو أكثر قليلا.

وساعد على ذلك أن مهنة الصحافة ذاتها كانت في ذلك الوقت

من المهن التي لا تحوز التقدير الكامل من المجتمع، فكان الجميع ينظرون إلى الصحفي كإنسان طفيلي يعيش على أخبار الآخرين، وكان الصحفيون يعانون من أزمة الحرية وأزمة لقمة العيش في آن واحد. ويصف سلامة موسى الأوضاع السيئة للصحفيين قائلا: «كان الصحفيون المصريون نجد أحدهم قابعًا في غرفة أو شقة، وقد تاخر عليه إيجارها لخمسة أو ستة أشهر، أو كنت تجده يصدر الصحيفة وهو لا يملك المطبعة، أو وهو يملك المطبعة ولا يملك صحيفة».

وقد وصل الأمر إلى اعتبار الصسحق صاحب مهنة مسزرية، فلما تزوج الشيخ على يوسف صاحب (المؤيد)، ابنة الشيخ السادات أقام الأخير دعوى يطالب بإلغاء عقد الزواج بدعوى أن الزوج صحق وأن الصحافة محتقرة. وحكمت الحكمة الشرعية بإلغاء الزواج على هذا الأساس، أى على أساس أن الصحافة مهنة غير شريفة، ومحترفها لا يليق بمصاهرة أسرة (شريفة).

واستمر هذا الوضع إلى أن قامت ثورة ١٩١٩ إذ أن الشورة عفهومها الشعبى دفعت عددًا كبيرًا من الشباب إلى التعبير عن آرائهم بواسطة الصحف، وبدأت الصحافة تشهد لأول مرة محررين من حملة الليسانس.

فلما أنشئت جريدة (السياسة) عام ١٩٢٢، اشترطت أن يكون المندوبون فيها وليس المحررون فقط من حملة الشهادات العليا، وقد فشلت هذه التجربة في البداية ثم نجحت فيها بعد. ذلك أن اللذين

أقبلوا على هذه الوظيفة أول الأمر كان معظمهم من عملة ليسانس الحقوق. وعند عمارسة العمل لوحظ أن حامل ليسانس الحقوق يجد غضاضة فى أن يقف موقف المندوب الصحفى الذى يستقى الأخبار من (زميله) القاضى أو وكيل النيابة أو غيره مسن أصحاب السوظائف الأخرى، وهى الحساسية التى قضى عليها الزمن بظهور طبقة مسن المندوبين الصحفيين استطاعوا أن يسكسبوا احسترام كبار المسشولين كها جربت (السياسة) الاستعانة بحملة المؤهلات الأخرى غير ليسانس الحقوق.

واهتمت (السياسة) أيضًا بمستوى ومظهر محرريها، فعهدت إلى إعطائهم مرتبات مجزية وتقديم الملابس المناسبة للظهور بالمظهر اللائق في المناسبات.

وبدأت الصحف الأخرى تسعى سعى السياسة في الاهتام بمحرريها فزودت مرتباتهم وتحسن وضع الصحفيين المادي والاجتاعى نسئًا.

ولم تحاول نقابات الصحافة التي تكونت في الفترة من عام ١٩٢٠ الى عام ١٩٣٦ - والتي كانت تضم في معطمها فئة أصحاب الصحف - الاهتام بأحوال العاملين فيها بسن القوانين والتشريعات التي تكفل طمأنينة الصحفيين في عملهم وحمايتهم من استبداد أصحاب الصحف بهم.

وقد وضع محمود عزمي هذه الاعتبارات موضع اهتمامه، وهــو

من المهن التي لا تحوز التقدير الكامل من المجتمع، فكان الجميع ينظرون إلى الصحفي كإنسان طفيلي يعيش على أخبار الآخرين، وكان الصحفيون يعانون من أزمة الحرية وأزمة لقمة العيش في آن واحد. ويصف سلامة موسى الأوضاع السيئة للصحفيين قائلا: وكان الصحفيون المصريون تجد أحدهم قابعًا في غرفة أو شقة، وقد تأخر عليه إيجارها لخمسة أو ستة أشهر، أو كنت تجده يصدر الصحفة وهو لا يملك المطبعة ولا يملك صحيفة».

وقد وصل الأمر إلى اعتبار الصحفى صاحب مهنة مرزية، فلما تزوج الشيخ على يوسف صاحب (المؤيد)، ابنة الشيخ السادات أقام الأخير دعوى يطالب بإلغاء عقد الزواج بدعوى أن الزوج صحف وأن الصحافة محتقرة، وحكمت المحكمة الشرعية بإلغاء الزواج على هذا الأساس، أي على أساس أن الصحافة مهنة غير شريفة، ومحترفها لا يليق بمصاهرة أسرة (شريفة).

واستمر هذا الوضع إلى أن قامت ثورة ١٩١٩ إذ أن الشورة عفهومها الشعبي دفعت عددًا كبيرًا من الشباب إلى التعبير عن آرائهم بواسطة الصحف، وبدأت الصحافة تشهد لأول مرة محررين من حملة الليسانس.

فلما أنشئت جريدة (السياسة) عام ١٩٢٢، اشترطت أن يكون المندوبون فيها وليس المحررون فقط من حملة الشهادات العليا، وقد فشلت هذه التجربة في البداية ثم نجحت فيها بعد. ذلك أن اللذين

اتبلوا على هذه الوظيفة أول الأمر كان معظمهم من حملة ليسانس الحقوق يجد الحقوق. وعند ممارسة العمل لوحظ أن حامل ليسانس الحقوق يجد غضاضة فى أن يقف موقف المندوب الصحفى الذى يستق الأخبار من (زميله) القاضى أو وكيل النيابة أو غيره مسن أصحاب السوظائف الأخرى، وهى الحساسية التى قضى عليها الزمن بنظهور طبقة مسن المندويين الصحفيين استطاعوا أن يسكسبوا احترام كبار المسئولين كها جربت (السياسة) الاستعانة بحملة المؤهلات الأخرى غير ليسانس الحقوق.

واهتمت (السياسة) أيضًا بمستوى ومظهر محرريها، فعهدت إلى إعطائهم مرتبات مجزية وتقديم الملابس المناسبة للظهور بالمظهر السلائق في المناسبات.

وبدأت الصحف الأخسرى تسمعى سمعى السياسة فى الاهتمام بمحرريها فزودت مرتباتهم وتحسن وضع الصحفيين المادى والاجتماعى نسبيًا.

ولم تحاول نقابات الصحافة التي تكونت في الفترة من عام ١٩٢٠ إلى عام ١٩٣٦ - والتي كانت تضم في معيظمها فئة أصحاب الصحف - الاهتام بأحوال العاملين فيها بسن القوانين والتشريعات التي تكفل طمأنينة الصحفيين في عملهم وحمايتهم من استبداد أصحاب الصحف بهم.

وقد وضع محمود عزمي هذه الاعتبارات موضع اهتامه، وهسو

يفكر فى إنشاء جمعية منظمة للصحافة بعد أن آمن من تجارب إنشاء النقابات السابقة أن النقابة لايمكن أن تقوم وأن تدوم إلا بقانون ينظم كيانها تنظيًا رسميًّا معترفًا به، كها آمن بضرورة أن تهتم النقابة في المقام الأول بأحوال الصحفيين العاملين فى الصحف قبل الاهتام بأصحاب الصحف بتوفير الضهانات الكافية لهم، حتى يقوموا بعملهم بأصحاب دون خشية المستقبل أو الفقر أو الحاجة عند اصطدامهم بأصحاب الصحف التى يعملون فيها.

وهكذا راعى محمود عزمى كل هذه الاعتبارات فى مشروع جمعية الصحافة الذى وضعه عام ١٩٣٦ وسقطت وزارة على ماهر قبل أن تبدأ فى تنفيذه.

وقد هدفت جمعية الصحافة فى المقام الأول إلى المحافظة على كرامة الصحافة والصحفيين، فقد حددت المادة (٢) من مرسوم جمعية الصحافة أغراض الجمعية فى الآتى:

١ - العمل على رفع شأن الصحافة والمحافظة على كرامتها.

٢ - السعى للاعتراف بحقوق الصحافة والصحفيين وتحقيق
 ما يجب لهم من مزاياً.

٣ - تنمية روح الإخاء والتعاون بين الصحفيين وتسوية ما بينهم
 من المنازعات المتعلقة بالمهنة.

٤ - تنظيم علاقة الصحافة والصحفيين بالحكومة والجمهور.

كم حددت المادة (٤) الشروط الواجب توافرها في أعضاء الجمعية في الآتي:

١ - أن يكون مصريًّا.

٢ - ألا تقل سنه عن ٢١

٣ - ألا يكون قد صدرت عليه أحكام فى جريمة من الجرائم الخلة بالشرف.

٤ - أن يكون حسن السيرة.

ان یکون حاصلا علی شهادة دراسیة عالیة من مصر أو من الخارج، أو أن یکون علی درجة مسن الثقسافة تسلائم مهنسة الصحافة.

٦ - إن يكون صاحب صحيفة أو ممثلا له أو محترفًا الصحافة.

٧ - أن يزكى طلب انضهامه اثنان من أعضاء الجمعية.

٨ - أن ترفق بطلب انضهامه قيمة رسم الدخول في الجمعية.

وهكذا يتضح أن محمود عزمى قد عاش يسدافع عن حرية الصحافة وكرامتها، فلم يوافق على أى تشريع أو قانون يحد من حرية الصحافة ويمنع الصحفيين من التعبير الحر عن آرائهم وأفكارهم.

واعتبر أن حرية الصحافة لازمة لــزومًا حيــويًّا حــتى تســتطيع الصحافة أن تقوم بوظيفتها الاجتاعية فى توجيه الـرأى العـام وتعليمه وتثقيفه وتهذيبه.

ووصل به إيمانه بدور الصحافة العظم في المجتمع إلى المناداة

بدعوة كانت غريبة فى ذلك الوقت، وهى أن الصحافة سلطة رابعة تنضم إلى السلطات الثلاث ولها واجبانها، وعليها تبعات، ولهذا نادى بأن تتمتع الصحافة بما تتمتع به السلطات الثلاث من امتيازات حتى تستطيع أن تؤدى واجبانها فى تسوجيه السراى العسام ومسراقبة السلطات الثلاث للصالح العام.

ولم يكتف محمود عزمى بتقديس دور الصحافة فى المجتمع،: بـل تعدى هذا إلى الصحنى نفسه فـاعتبره معلمًا لـلأمة ومـوجهًا للصـالح العام ومحاميًا عن قضايا الشعب المختلفة.

ولهذا نادى بالمحافظة على كرامة الصحفيين بتوفير الأجور المناسبة للم والامتيازات التي تسهل عملهم. واعتبر الصحف المتعلم المثقف هر الصحف القادر فقط على القيام بتبعات مهنة الصحافة وأداء واجبانها. ولهذا ساهم بدور فعال في تأكيد دور معهد الصحافة في خلق هذا الصحف المثقف، فلم يتوان عن تقديم جهده ووقته وخبراته لدارسي الصحافة.

واستغل محمود عزمى عمله مستشارًا صحفيًا لوزارة على ماهر عام ١٩٣٦، وقدم للصحافة والصحفيين مرسوم قانون جمعية الصحافة الذى يهدف فى المقام الأول إلى السدفاع عسن كرامسة الصسحافة والصحفيين وتوفير الظروف المواتية لهم للقيام بأعمالهم. ويعد هسذا القانون اللبنة الأولى التى قام عليها قانون نشابة الصحفيين فى أبريل المادد.

ولم يكتف عمود عزمى بالدفاع عن الصحافة المصرية فقط ضد التشريعات والقوانين المكبلة لها. إذ كان إيمان عمود عزمى بالصحافة وحبه لها، أكبر من أن يحصره في هذا المستوى الضيق، إذ انتهسز فرصة تمثيله لمصر في لجنة حرية تداول الأنباء التابعة للأم المتحدة، ليقدم للصحافة على المستوى العالمي أجل الخدمات، فيلا يمكن أن ننسى أن محمود عزمى هو واضع عهد الشرف الدول للصحفيين، الذي يضع القواعد الأخلاقية والمهنية الستى يجب أن يلستزم بها الصحفيون وهم يمارسون مهنة الصحافة. كها اشترك في وضع عدد الاتفاقيات التي توفر الضهانات الكافية لأداء الصحافة لمهاتها.

وما إليها، حتى بلاد الصين، ثم هم فى الموقت عينه يقولون لك: إنهم يخشون نعت الوحدة بالإسلامية قد يثير شيئًا من الأشباح أمام إخوانهم الأقباط، ولذلك يؤثرون استبدال والشرقيسة، بسالإسلامية وبالعروبة أيضًا».

إلا أن محمود عزمى لم يكن يعنى بالشرقية المدلسول الشمول الواسع لها، من حيث أنها تضم كافة البلاد الشرقية عسربية وغير عربية، حيث حدد عدة عوامل تضيق بجال (الشرقية) وتحصرها فى النطاق العربي فقط.

فقد نادى بالشرقية المقيدة، والمقيدة باعتبار الجوار، وبرابطة اللغة وبفعل التاريخ، ورأى أن هذه العوامل تتوافر فقط فى سوريا الكبرى التى تضم لبنان وسوريا وفلسطين حيث قرر امكانية قيام حلف بينها وبين مصر، وفى نفس الوقت نادى بضرورة الاهتام باحوال البلاد العربية الأخرى التى تربطها بمصر رابطة اللغة والتاريخ واعتبار الجوار.

# الدعوة إلى اتحاد مصر مع الشام والعراق:

قسم عمود عزمى البلاد العربية إلى ثلاث وحدات مترابطة هى فئة شبه الجزيرة العربية وفئة بلاد المغرب التى تتألف من مراكش وتونس والجزائر وليبيا، وفئة ثالثة تتكون من البلاد التى كانت مهبط الحضارات، وهى مصر والشام والعراق، مؤكدًا على أن هذه البلاد هى الرافعة لواء النهوض والتقدم بين فئات البلاد العربية جميعًا،

ونادی بأن تسعی كل فئة من هذه الفشات فى سبيل تاليف حلف منها على حدة.

واعتبر محمود عزمى مصر والعراق والشام بـأجزائه كتلـة متاسكة تماسكًا تامًّا، من حيث اللغة ومن وجهـة الاتصـال التـاريخى الـــذى لا تتوافر مع غيرها من البلاد الأخرى التى تتكلم العربية.

ويفند محمود عزمى هذا الرأى، مسؤكدًا على وحدة السظروف التاريخية بين هذه البلاد جميعًا، تسواء في العصور القديمة أو الحديثة.

فق العصور القديمة كان الاتصال عسكما بسين: السكلدانيين، والأشوريين، والفنيقيين، والمصريين، ثم خضعت هذه البلاد فى وقت واحد للنفوذ اليونانى، ثم للنفوذ الرومانى، ثم كانت الخلافة الإسلام التى اخضعت هذه الدول جميعًا وتنقلت بسين عنواصمها، ثم جاءن دولة المهاليك وجاءت الحروب الصليبية، فكانت هذه البسلاد هسى المسرح الأعظم لما قام به الفريقان من حروب، فنزاد ذلك ما بينها جميعًا من صلات متينة.

اما فى العصور الحديثة، فقد تعرضت هذه الدول جميعًا للنفوذ الغرب الذى شمل على نحو واحد هذه المناطق جميعًا، فزاد ما بينها من روابط إحكامًا.

ويرى عمود عزمى أن قيام هذه الكتلة المتاسكة المتسداخلة، لا يعنى عدم الاتصال ببقية البلاد العربية، ولكن يعنى وأن عصر التحالف كما يستدعى الخروج من دائرة الفردية الضيقة، يستدعى

كذلك الاحتياط من عدم التوسع فى حدود الكتلة توسعًا يعوق العمل المنتج ...

أما عن الروابط التي يجب أن تكون بين هذه البلاد وكيفية توثيقها، فقد رأى محمود عزمى أن التعليم وتوحيد مناهجه، بالإضافة إلى انتشار صحف مصر في هذه البلاد أهم الروابط الاجتاعية.

أما الروابط الاقتصادية، فيرى محمود عزمى أهمها إزالة الحواجز الجمركية بين هذه البلاد، وتوحيد النقد المتداول فى بلاد الكتلة جميعًا من حيث وحدة التعامل وتقسياتها، وذلك بأن يقوم النظام النقدى فى كل منها على قواعد واحدة.

ويقترح محمود عزمى أن تكون الوحدة الكبرى فى كل منها قطعة من الذهب محددة العيار والقيمة، ويكون تقسيمها إلى قطع معينة العيار والقيمة أيضًا، وإلى قطع من النيكل معينة العيار والقيمة كذلك، على أن تكون هذه القطع كلها متساوية فى كل تلك البلاد.

ويطالب محمود عزمى حكومات هذه البلاد وقسد اتفقست على تفضيل مبدأ التقسيم إلى مائة قبرش وألف مليم، أن تجعسل وحدة التعامل الذهبية قطعة تعادل الجنيه المصرى عيسارًا وقيمة وبسذلك تتساوى الوحدة الذهبية الكبرى فى مصر وجاراتها الشرقية، وتتساوى قيم أقسامها المثوية والألفية كذلك، فتع عناصر الاتحاد النقدى العرب.

#### فوائد الأتحاد النقدى:

بين عمود عزمى أثر هذا الاتحاد النقدى، في ألا يحس المتنقل بين واحد من تلك البلاد إلى الأخر بأى مشاق، يخضع لها دائما أولئك المتنقلون بين بلاد اختلفت بعضها عن بعض، في التقساليد واللغة وجميع مظاهر التفاهم، المتوافرة توافرًا تاريخيًّا طبيعيًّا بين مصر وجاراتها الشرقية، بالإضافة إلى أن هذا التوحيد النقدى، سنيؤدى أيضًا إلى تسهيل اتساع نطاق التجارة، ويوفر على التجار متاعب الخضوع لتقلبات أسعار التحويل.

وبمناسبة التفكير فى إنشاء فرع لبنك مصر فى فلسطين، يشيد عمود عزمى بهذه الفكرة، ويدعو إلى أن يكون إنشاء هذا البنك خطوة أولى يتبعها إنشاء بنك مصر - سوريا، وبنك مصر - العراق، مما يؤدى إلى توطيد العلاقات الاقتصادية.

ويطالب محمود عنومى ألا تقتصر الجهسود فى مجسال العسلاقات الاقتصادية على إنشاء البنوك فحسب، بعل أن يتعملى ذلك إلى أن يتوحد أيضًا استثار رءوس الأموال فى كل ميادين النشاط الاقتصادى كإنشاء الشركات وغيرها برءوس أموال مختلطة يشترك فيها المصريون والفلسطينيون والسوريون والعراقيون. ويقومون على إدارتها متوحدة غاياتهم موجهة جهودهم جيعًا إلى خير أوطانهم الشقيقة وصالحها».

#### اعتبارات الجنسية السياسية:

يتحدث محمود عزمى أيضًا فى مجال تنمية العلاقات بين مصر وجاراتها الشرقية عن اعتبارات الجنسية السياسية حيث يشيد بالتشريع المصرى والذى لم يشترط ترك الديار لمختار غير جنسيتها ويرى محمود عزمى أن هذا التشريع مبعثه الرغبة الأكيدة الصادقة فى الاحتفاظ بالعناصر المقيمة فيها. ويطالب البلاد الشرقية العربية أن تحذو حذو مصره بأن يكون التسامح هو المذى يسبود كل قانون يصدر وكل إجراء يتخذ قبل الإخوان النازلين فى مختلف تلك البلاد جميعًا حتى يساعد ذلك التسامح على ما يرد الأهلون كلهم لدولهم من تفاهم وتآذر.

وهكذا دعا محمود عزمى إلى اتحاد مصر بجاراتها الشرقية والعمل على توثيق الروابط بينها، مؤكدًا على أن اتحادها فى صالحها جميعًا وعلى أن تكوين هذه الوحدة ليس أمرًا عسيرًا وليس من فكرة تأباها الطبيعة والظروف، إذ أنه أمر يحض عليه الواقع والظروف من ناحية التاريخ المشترك، ووحدة اللغة واتحاد العادات أو تقاربها، والإسلام الذى كان منذ القدم الدين الشائع بين سكانها.

ويؤكد محمود عزمى، على أن العمل على توثيق الروابط، وتمكين العلاقات بين مصر وجاراتها الشرقية، هو ما يسرغب فيه أهل مصر وأهل تلك البلاد جميعًا.

# صدى فكرة اتحاد مصر مع جاراتها الشرقية.

لاقت مقالات عزمى حول اتحاد مصر بجاراتها الشرقية صدى واسعًا في هذه البلاد.

فقد نقلت (السياسة) الأسبوعية مقالا نشر فى جسريدة (مسرآة الشرق) التى تصدر فى القدس بقلم حسن صدقى الدجان، أكد فيه كاتبه على تأييده لدعوة الوحدة مع مصر، وإيمانة بأنه ولا خوف على فلسطين من الصسهيونية إذا ألحقنا فلسطين بمصر، إذ لسو أن الصهيونيون بمليون نسمة (وهو أمر غير ممكن)، لما خشينا بأسهم بين أربعة عشر مليونًا ونصف المليون من أبناء مصر وفلسطين.

وهكذا اعتقد هذا الكاتب الفلسطيني أنه لاخلاص لفلسطين من الصهيونية إلا باتحادها مع مصر.

واهتمت (السياسة) أيضًا بنقل صدى هذه المقالات فى كل من العراق وحيفا وسوريا.

فنقلت عن جريدة (العراق) مقالا يسؤكد فيسه كاتب على أن الشعبين المصرى والعراق، شعبان تربط بينها روابط السدين والللخة العربية، وصفحات كثيرة من التاريخ، فضلا عن الأخلاق والعادات والتقاليد. ويشير المقال إلى ابتعاد الفكرة العسربية في مصر فيقسول كاتبه: وإنه لولا النزعة التي ولدها البعض في أدمغة جمهور كبير من المصريين من تطويق الجنسية بحلقة أوسع من المصرية لكان الشعب

المصرى في رأس الأقطار العربية، ولفنيت هذه النزعة في الجسامعة العربية، ولاكتسبت القضية العربية طورًا غير الطور الذي لها الآن.

كيا نقلت (السياسة) الأسبوعية مقالاً نشر في جريدة (السيرموك) التي تصدر في حيفا، يحث البطبقة المتعلمة في مصر على حمل علم القومية العربية، مؤكدًا على أن مصر أقدر هذه البلاد على حمل علم القسومية العسربية، بسطبيعة مسركزها الجغرافي الذي يجعلها نقطة الدائرة بين أقطار العرب، وبطبيعة مكانتها العلمية، غدت موثل الثقافة العربية، وبسطبيعة نفوذها وسسبقها في التجارب، عدت الشقيقة الكبرى التي يتوجب عليها واجبات الشقيق الأكبر الأشقائه.

وتنشر (السياسة) الأسبوعية مقالاً نشر فى جسريدة (المقتبس) السورية، يؤكد فيه كاتبه تأييده الكامل لدعوة محمود عزمى، لتجتين الروابط الاجتاعية والاقتصادية بين مصر وجاراتها الشرقيسة، ويعلن سرور السوريين بما اقترحه محمود عزمى لتوثيق الروابط ورغبتهم فى الإمراع إلى تنفيذها.

وعلى الرغم من هذا التأييد لاتحاد مصر بجاراتها الشرقية، فإن الأمر لم يسلم من الاعتراض الذى وصل إلى حد اتهام مصر بأن لها مطامع من وراء استغلال القضية العربية، حبث (إنها كانت من قبل بعزل عنها مكتفية بالجهاد في سبيل حربتها).

ولم يكتف محمود عزمى بالدعوة إلى الوحدة، وإنما حاول التعرف عن قرب على مشاكل هذه البلاد وظروفها، فينذكر، أنه «كان من قلائل المصريين الذين جابوا - في سبيل تعرف الأوضاع الصحيحة للقضايا العربية - أطراف العالم العربي».

وهكذا زار محمود عزمى معظم البلاد العربية واهتم بالكتابة عن أحوالها، فيكتب عن موقف فلسطين ولبنان من الأنظمة السياسية الجديدة في سوريا بعد إجراء انتخابات جمعية سوريا التأسيسية، لسن دستور سوريا الصغيرة، ويطالب المؤتمر الفلسطيني السابع بالانعقاد، حتى يحدد موقف فلسطين من هذه الأنظمة التي تدخل على سوريا ويشير إلى ضرورة التفاهم بين لبنان وسوريا على نوع العسلاقات التي تربط بينها، وهل تقوم على قاعدة (السوحدة)، أو على قاعدة (الاتحاد)، وهل يكون تحديد نوع هذه العلاقات من الآن، أو أن أمرها يترك فيا بعد؟ وهل يبدءون بتقرير قواعد العلاقات الاقتصادية في انتظار قواعد العلاقات السياسية، أو ينتهون من تقرير الاثنين معًا؟.

وبمناسبة تبادل التمثيل الاقتصادى والاجتماعى بين مصر والعراق فى سنة ١٩٢٨، يجرى محمود عزمى حديثًا مع أول قنصل لحكومة العراق فى مصر، يهم فيه بأحوال العراق الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية، ويؤكد على المشاعر الطيبة التي تربط بين مصر والعراق.

## محمود عزمى والبلاد العربية غير الشرقية:

اهم محمود عزمى بأحوال باقى البلاد العربية التى قسمها، كما سبق أن ذكرنا، إلى فئتين: فئة شبه الجنزيرة العربية، وفئة بلاد المغرب، واعتبر كلا منها كتلة منفصلة لها مقسوماتها الحضسارية والتاريخية.

وقد اهم محمود عزمى بالسفر إلى المملكة العربية السعودية عدة مرات للتعرف على أوجه نشاطها، وحاول من خلال هذه الزيارات ومن خلال كتاباته أن يقرب بين وجهة النظر المصرية، ووجهة النظر السعودية فيا حل بينها من خلاف عام ١٩٣٤، بسبب ثلاثة أمور، يتعلق أولها بالمحمل والكسوة، ويختص الثانى بأموال الحرمين، ويرتبط الثالث بجنسية المصريين المقيمين في الحجاز.

#### معمود عزمي والسودان:

ركز محمود عزمى على السودان لا باعتباره قـطرًا عـربيًا شـقيقًا، بل على أساس أن السودان جزء لا يتجزأ من مصر.

حيث كانت الحركة الوطنية المصرية تعتبر السودان وحقوق مصر فيه، أمرًا متعادلا تمامًا مع مسألة الاستقلال المصرى، وهكذا أصبحت السودان أحد أوجه الاختلاف والتشلد في العسلاقات المصريسة البريطانية، وعبر سعد زغلول عن هذا الموقف المصرى من السودان

بقوله وإن السودان ألزم لمصر من الإسكندرية ».

ويؤكد محمود عزمى على أن مسألة السودان، كانت دائما محل عناية المفاوضين المصريين فى كل المفاوضات التى جبرت بين الجانب المصرى والجانب البريطان، ويوافق على فكرة «اتحاد تام بين مصر والسودان، فيذكر رأى وزير مصر المفوض السابق بلندن فى تدليله على فائدة هذا النظام، من السوجهة المسسكرية ومسن السوجهة الاقتصادية، لا لمصر والسودان فحسب، بل لبلاد الحبشة وكل البلاد الواقعة على مجرى النيل أيضًا، محتفظًا بحقوق مصر التاريخية فى وادى النيل والتى يجب ألا تتصادم مع ما للسودان من الحق فى تبوء مكانه عنلما يتقدم تقدمًا كافيًا معترفًا بفضل المحالفة ما بين إنجلترا ومصر والسودان.

وبمناسبة توقيع اتفاقية بين إنجلترا وإيطاليا حول تعديل الحدود السودانية الليبية وتسليم واحة العوينات لللإيطاليين.

يؤكد محمود عزمى على أهمية العموينات، بالنسبة لموقعها ولما فى باطن أرضها من مياه، ويندد محمود عسزمى بسأن تقسدم الحسكومة البريطانية العوينات لإيطاليا فى حسين تقف مصر صاحبة السيادة الوحيدة على السودان موقفًا سلبيًا.

ويؤكد محمود عزمى على أن السبيل الطبيعى للنهوض بالأحوال الاقتصادية فى السودان، هو فى الاتصال المحكم بين البلدين، ولذا يرجو محمود عزمى أن تكلل المساعى لربط القيطرين بأمتن الصلات

الاقتصادية والمالية عن طريق الجمعيات الـزراعية وعس طريق بنــك مصر.

#### عمود عزمى . . وبلاد المغرب:

لم يغفل محمود عزمى الاهتام بدول المغرب أيضًا، فنى أوائل الخمسينيات سافر محمود عزمى إلى المغرب، لتقصى أحوال أهلها والوقوف على الحلاف الدائر بسين السلطات المغربية والسلطات المفربية، وكتب فى هذا الصدد عدة مقالات فى جريدة (الأهرام) عرض فيها وجهات النظر المختلفة فى المسألة المغربية، حيث أجرى أجاديث صحفية مع سلطان مراكش ومع الجنرال جوان المقيم العام لفرنسا فى المغرب ومع رؤساء الأحزاب فيها.

وقد لاقت مقالات محمود عزمى عن المسألة المغربية صدى واسعًا على المستوى العالمى، حيث كتب المراسل الخساص لسوكالة الأنباء العربية عن اهتام اللوائر الأمريكية المختصة بهذه التحقيقات، كها ذكر أن لجنة تحرير شمال أفريقيا قد استخدمت المعلومات التى تضمنتها هذه المقالات والحديث مع سلطان مراكش لتكون أساس بيان أصدرته وجاء فيه أن نسخة من مقالات عزمى أرسلت إلى الجامعة العربية وتلقت أمريكا نسخة أخرى منها، وتضمن بيان اللجنة النص الكامل وتلقت أمريكا نسخة أخرى منها، وتضمن بيان اللجنة النص الكامل للحديث الذي أجرى مع السلطان المغربى، كها نشرت جريدة نيويورك تايحز أجزاء من المقالات في ثلاثة أعمدة من صفحاتها.

#### عمود عزمى . والوحدة العربية:

وهكذا يتضح اهتمام محمود عزمى البالغ بالقضايا العربية، وأنه إن دعا إلى اتحاد مصر مع جاراتها الشرقية فقط، إلا أنه لم يعن بذلك ابتعاد مصر عن باقى البلاد العربية، فطالب بتوثيق العلاقات بينها وبين مصر، وحاول أن تسير هذه العلاقات فى جو ودى.

وهكذا بدأ محمود عزمى منذ الثلاينيات يهجر لفظ «الشرقية» إلى العربية ويوسع نطاق دعوته نحو الاتحاد، بحيث يشمل كافة البلاد العربية.

ولذا يشيد محمود عزمى بانتقال الاهتام بالوحدة العربية مسن صفوف الشعب والمثقفين، إلى صفوف الحكومات على مستوى البلاد العربية، ويؤكد على أن البلاد العربية تسؤمن في سعيها لتحقيق الوحدة، أن مصر يجب أن تساهم في سبيل هذا التحقيق بنصيب وافر، يتقق مع ما يعترف لها به الجميع من التقدم والزعامة.

ويبين محمود عزمى أن الآراء فى مصر أصبحت متفقة إلى حد ما مع هذه الآراء العربية، بحيث تسطورت إلى حيث أصبح السزعاء والقادة، يرون ما كان يراه فردان أو أفراد قلائل منذ سنوات قليلة، من ضرورة التضامن مع الشقيقات العربيات فى سبيل الحلف العرب أو الوحدة العربية.

ويجث محمود عزمي منذ عام ١٩٣٤، الحكومة المصرية على أن

تقوم بدورها فى تحقيق هذه الوحدة، بعد ما أخذت الفكرة تنتقل من حظيرة الدعوة عن طريق المثقفين، إلى حيظيرة السعى عن طريق المثقفين، إلى حيظيرة السعى عن طريق المحكومات.

وقد أيقن محمود عزمى من أن جبهة الشعوب العربية حقيقة قائمة الامرية فيها، مؤكدًا على اجتاع الشعوب العربية حول فكرة الوحدة، وعلى رغبتها في تخطى الحواجز التي تفصلها بعضها عن بعض، واعتبر هذا الاجتاع وهذه الرغبة دليلا على إمكانية قيام جبهة الشعوب العربية فيقول: وإذ أنك لو تحادثت مع قادة الرأى وزعاء النهضات وأفواد الناس من تلك الاقطار جميعًا، إنما تستمع إلى المنساجاة الاستعبار، وتجد اتفاقًا في المثل الأعلى، وتجد إجماعًا على تسويد الثقافة بتوجيد برامج التعليم، وعلى وجوب تعارف الزعاء تعارفًا شخصيًّا، وتبادل الزيارات بين مختلف الشباب، وإحكام الصلات بين مختلف المؤسسات، وننظيم عقد المؤتمرات، والسعى في سبيل رفسع ختلف المؤسسات، وتنظيم عقد المؤتمرات، والسعى في سبيل رفسع الحواجز الجمركية، وتوحيد النقد، وإقرار العملاقات الاقتصادية، كها تجد توجهًا بالأمال إلى الملوك والرؤساء وتوقانًا إلى قيام الأحالاف بينهم، وإلى العمل على ضم الصفوف في متعدد جيوشهم ».

#### معوقات الوحدة العربية:

ويحدد محمود عزمي عددًا من العقبات التي يراها حاثلا دون قيام

الوحدة العربية أو جبهة الشعوب العربية، حيث أرجع بعض هذه العقبات إلى (غشاوات)، والبعض الآخر أرجعها إلى الظروف السياسية لمختلف شعوب الجبهة من ناحية أخرى.

أما (الغشاوات) التي ذكرها عزمي فنستطيع إيجازها في :

أولا: طغيان الاعتبار الديني في بعض البيئات العربية على الاعتبار الاجتاعي والسياسي، عما يقلل من تركز الجهود بين مختلف شعوب العربية في سبيل الوحدة، خاصة وأن هذا الاتجاه كان من شأنه أن يثير اتجاها آخر مقابلا بين مسيحيي لبنان، خشية أن تكون النعرة التي تبعث عن الوحدة العربية نعرة إسلامية.

ثانيًا: المغالاة فى الحصرية، بمعنى الإحساس بأن العمل فى سبيل الوحدة، يقتضى الوقوف موقف العداء من العناصر غير العربية داخل البيئات العربية وخارجها. ويضرب محمود عزمى مثالا على ذلك بما يحدث فى العراق التى تتجه بشىء من الكراهية نحسو الأكراد، ولا ترضى كثيرًا عن توطيد العلاقات بين العرب والإيسرانيين أو غيرهم من المتاخين لأراضى شعوب العربية.

ثالثًا: تناقض الاتجاهات التى تسير فيها الفكرة العربية فى مصر، حيث يعتبر المصريون أنفسهم زعماء البلاد العربية فى نفس الوقت الذى يفخرون بأنهم زعماء الإسلام، إلى جانب شكوى البعض منهم من كثرة التكاليف التى يلقيها على عاتقهم مركز مصر الجغراف،

الذى يملى عليها أن تحصر جهودها فى سبيل الاتجاه نحو البحر الأبيض المتوسط ونحو الغرب، وعدم تحميل كواهلها بناعباء ثقيلة تجىء عن طريق الاتجاه نحو الشرق.

أما العقبات التي ترجع إلى الأوضباع السياسية للبلاد العربية، فإنها نتيجة لاختلاف الظروف السياسية لهذه البلاد، فمنها ما هـو في حكم للستقل استقلالا مطلقًا كالعربية السعوذية، ومنها ما هو مستقل استقلالًا مقيدًا كاليمن والعراق ومصر، ومنها ما لا يـزال اســتقلاله المقيد في حيز المفاوضة كسوريا ولبنان، وما هو تحت الانتداب البسيط كشرق الأردن أو الانتداب المركب بمشكلة الصهيونية كفلسطين، ومنها ما هو تحت الحماية كالمغرب وتونس، وما هو مجموعة أقاليم من أقـاليم الدولة مع موقف يقل في الاعتبار عن هدده الأقساليم الستى يتممها كالجزائر، بالإضافة إلى اختلاف أصحاب السلطان، والنفوذ والتحالف والتعاهد في تلك المناطق جميعًا بين فرنسا وإنجلترا وإيطاليا وأسبانيا. وهكذا بين محمود عزمى عدة صعوبات تعترض قيام وحدة عربية شاملة، ولهذا نادى بأن ترتبط الأجزاء المستقلة بأحلاف تعقد بين مختلف أجزائها، معللا لهذا الرأى بأن دالروح (الذاق) ما يزال ينمو فى مختلف هذه الأجزاء، ومهما يسع الساعى في سبيل (العربية) من عبارات الإخاء والتضامن ومحو الفسوارق، فسإن السواقع يصسبح في مواجهتة كل يوم بأن المصرى لا يريد أن يــزاحمه فى مصره شـــامـى أو عراق والعراق لا يريد أن يقاسمه في عسراقه شامي أو مصري، بالإضافة إلى ما بين الأقطار العربية من تفاوت فى المثروة والحياة الاجتاعية، وهو تفاوت يجول حتًا دون توحيد الأحكام التى تطبق فيها، والتى يجب أن تكون واحدة فيها جميعًا إذا المدمج بعضها فى بعضها الآخر ونتج منها كيان سياسى واحد.

ولكن على الرغم من اقتناع محمود عزمى بهذه الصعوبات التى تقوم فى وجه الجبهة المتحدة من شعوب العربية، واقتناعه بديلا عنها سياسة التحالف، فإن محمود عزمى مازال يشرح الوسائل المهدة التى يراها تحقق قيام هذه الجبهة.

# أولا: الوسائل السلبية:

١ - أن يخفف الداعون من غلواء العروبة، وإقجام القومية العربية والأصل العربية خاصة وأن بعض الشعوب العربية مازالوا حريصين على أن يزهوا بمجدهم القديم، مجدد الفراعنة، أو مجد الفنيقيين،

٢ - أن يخفف بعض المشتغلين بالقضية العربية من اعتبارهم
 كل ما هو غير عربي - وإن كان إسلاميا - عدوًا للعرب والعروبة.

٣ - إبعاد الاعتبارات الدينية عن وسائل السعى فى سبيل تحقيق الجبهة، ووقد ثبت بالتجربة المادية أن إقحام السدين فى المسائل السياسية والاجتاعية العامة فى بلاد تتعدد بين أهلها الأديان، ويقول دينها العام بتعدد الأديان، لا ينتج غير أخطر النتائج بالنسبة للكيان القومى الذى يريده العاملون».

## ثانيًا: الوسائل الإيجابية:

١ - توحيد الثقافة بين مختلف شعوب العبربية، بتوحيد برامج
 التعليم فى مدارسها، وتبادل البعوث العلمية بينها.

۲ - توحید قواعد النقد فیها، ورفع الحواجز الجمسرکیة عن منتجاتها.

٣ - عقد معاهدات التحالف بين الدول المستقلة منها، وتوحيد سياسات هذه الدول الخارجية وتكاتفها في المواقف الدولية جميعًا.

٤ - الاستعانة بهذه المواقف فى تخفيف الأعباء عن كواهل شعوب الجبهة، وعلى إقناع إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا وتركيا وإيران مجتمعة باعتبار تلك الشعوب جميعًا كتلة واحدة.

وقد لاقت مقالات محمود عزمى، حول الوحدة العربية وتأليف جبهة من شعوب العربية الرفض من بعض المغالين فى فكرة القومية المصرية، وكان من أبرز هؤلاء الرافضين أحمد لطنى السيد، الذى أكد على أن تأليف جبهة من الشعوب العربية فكرة من العسير تحقيقها فى الأونة الحاضرة، نتيجة للأوضاع السياسية المختلفة فى البلاد العربية بين الاستقلال والاستقلال المنقوص والانتداب والحماية والاستعمار. وأشار إلى ضرورة الاكتفاء بتوثيق الروابط الثقافية والتعاون الاقتصادى والاجتاعى بين الأم العربية.

إلا أن الهجوم على الفكرة العربية، لم يثن محمود عزمى عسن المضى فى الدعوة إلى التقارب بين البلاد العربية، واستمر يشجع كل خطوات التآخى والاتحاد بين هذه البلاد ولهذا يشيد بالمعاهدة التى وقعت بين اليمن والمملكة العربية السعودية، ويعلق على الخطابات التى تم تبادلها بين البلدين، التى جاء فيها إشارة إلى توثيق الأخوة والاتحاد بين الأقطار العربية الشقيقة، التى رأى فيها عزمى دلالسة على أن وفكرة الوحدة العربية قد أخذت تتصل اتصالا وثيقًا بمشاغل الدول العربية، وقد أخذت تلوح فى أفق التحقيق وتحتل منه مكانا جليًا.

إلا أن عزمى كثيرًا ما كان يتحفظ على توقيع معاهدات بين بلد عربى وآخر، إذا ما وجد أن مثل هذه المعاهدات قد تؤدى إلى مزيد من النفوذ الغربى داخل المنطقة العربية، أو توثر بشكل ضار على أوضاع هذه البلاد، لذلك نجده يعترض على إبرام معاهدة التحالف بين العراق وشرق الأردن، على أساس أن هذه المعاهدة قد نصت على توثيق الصلات العسكرية والاتصال العسكرى، وحيث أن هذا الاتصال الوثيق سيم بمقتضى الأوضاع القائمة فى كل من البلدين عما سيؤدى إلى نقل الإشراف السبريطانى العسكرى والسياسى والاقتصادى، من شرق الأردن إلى العراق، وضع القواد البريطانيون أبديهم على الجيشين الأردن والعراق معًا.

كيا أن هذه المعاهدة ستؤدى أيضًا، كيا أشار محمود عنزمى، إلى مد اليد الأمريكية إلى العراق، ويستبدل بها اليد الإنجليزية.

وهكذا اعتبر محمود عزمى إبرام المعاهدة الأردنية والعراقية، وعقد المعاهدة التركية العراقية نوعًا من التطويق الانجلوسكسوف (للهلال الخصيب) من جوانب الشهال والشرق والجنوب، ومن ناحية أخرى رأى محمود عزمى أن ما انطوت عليه معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين تركيا والعراق، من التزامات تميل بالاتجاه العراق نحو الثقافة التركية وتؤدى إلى تجاوز حدود الجامعة العربية، وحدود فكرة العروبة ذاتها.

#### معمود عزمى .. وجامعة الدول العربية:

فى أواخر عام ١٩٤٤ بدأت المشاورات لتأسيس جامعة الدول العربية، التى نظرت إليها الشعوب العربية باعتبارها خطوة فى سبيل الوحدة العربية الحقه، واعتقدت هذه الشعوب أن الجامعة ستكون مسئولياتها فى المحل الأول، العمل على تحقيق هذه الوحدة، إلا أن الجامعة، فشلت فى تحقيق آمال الشعوب العسربية فى قيام وحدة حقيقية بينها، والتى كان محمود عزمى يسعى إلى تحقيقها.

ولذلك يكتب محمود عزمى بعد سنوات قليلة من تأسيس الجامعة مبينًا إخفاق الجامعة في تحقيق آمال الشعوب العربية فيقول : الحق أن جامعة الدول العربية محل إشفاق، فقد تقبلها المتحمسون يسوم أنشئت على أنها المقيلة أم العروبة جميعًا وشعوبها كافة من عثراتها،

وقد غذت آمانتها العامة حماسة أولئك المتحمسين بكثرة ما وعدت، ثم جاءت وقائع الحال وإذا بالسراب يتكشف، وإذا بالقصور يتجل فانقلب نفر من الناس يكاد يياس، وراح بعضهم ينادى بحل الجامعة ونضها سيرة. ومن هنا شاع التساؤل هل المصلحة فى أن (تكون) أو في (ألا تكون)، والخير عندى فى أن تكون، لكن على أن تتوافر فيها عناصر الكينونة الصحيحة وهى عناصر الفهسم السلم للوضع المحدد والعمل الرزين فى سبيل الإنتاج الهادى وإلا فيطبيعة الأشياء تقضى عليها بألا تكون.

# دعوة عزمى إلى عدم الانحياز:

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ظهرت بوادر الحرب الباردة بين الكتلة الشرقية، ويتزعمها الاتحاد السوفيتى والكتلة الغربية، وتستزعمها المريكا. وبدأت كل كتلة تحاول أن تضم إليها أكبر عدد عمكن من الدول والأقاليم إلى جانبها قصد الوقوف في وجه الكتلة الأخرى.

ويهب محمود عزمى مناديًا بأن تلزم البلاد العربية سياسة الحياد. بين هاتين الكتلتين.

ويشير عزمى إلى إن كانت جامعة الدول العربية هي المنظمة. الإقليمية المنوط بها المحافظة على السلام في المنطقة العربية، فإن العلاقات بين أعضاء الجامعة العربية وسائر الدول في العالم يجب أن تكون علاقات مودة وصداقة دون تمييز أو إجحاف، ويرى شرطين

اساسيين لابد منهما لاستقرار الأمور في الجامعة العزبية.

أولهما: شرط انحصار التكوين في العناصر المحلية المتجانسة ليس غير .

وثانيها: الاحتفاظ بالحيدة قبل الغير جميعا.

وينادى عزمى بكسر احتكار السلاح مع الغرب إذا كان ذلك ثمنه الانضهام إلى الكتلة الغربية، ويشير إلى إمكانية الحصول على السلاح من السويد وهى الحريصة على حيادها. كما يقترح أن تحصل البلاد العربية مقابل بعض صفقات القطن التى تعقدها مع الاتحاد السوفيتى وتشيكوسلوفاكيا على سلاح أو ذخائر.

أما عن الموقف الذي يسلكه العرب في حالة قيام حرب، يقرر محمود عزمى على أن الحياد غير مستطاع بالنسبة للدول الأعضاء في الأم المتحدة، مادام ميثاق هذه الهيئة التي تنخرط في سلكها قد فرض عليها القيام في وجه المعتدى وتنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الأمن لوقف الأعتداء.

ولهذا يدعو محمود عزمى البلاد العربية أن تنهيج نهيج الهند في سيامتها الخارجية، حيث تقف موقف الحياد إلى أن تقسع الحرب بالفعل، فتتبين المعتدى وتقف الموقف الذى يستدعيه مصلحتها.

### عمود عزمى والأفرو أسيوية:

تتسع دعوة محمود عزمى العربية فتخرج إلى آفاق أوسع، عندما

بنادى بأن تؤلف البلاد الأفريقية والأسيوية «منطقة حرام» بين الجبابرة المتفاسمين السيطرة على العالم، والمتنافسين في سبيل هذه السيطرة. من عدمد عدم أن فكرة الجمع بين جزاى (المنطقة الحرام)

ويرى محمود عزمى أن فكرة الجمع بين جزأى (المنطقة الحرام) آسيا وأفريقيا، ستؤدى إلى أن يكونا العنصر الذى ينبغى أن يقام لكيانه وزن فى النظرة الدولية إلى الأشياء، لا على اعتبار أنها ذيلان لأوريا، بل على اعتبار أنها حقيقة راهنة مستقلة عن أوريا تمام الاستقلال.

وقد عبر محمود عزمى عن مجموعة الدول الأفريقية والأسبوية باصطلاح (أفر أسيا) التى اعتبرها وسيلة هامة لشعوب أفريقيا وآسيا في إظهار وحدة قضاياها المصيرية أمام قوى الاستعبار فيقلول: وإنها إنقاذ من مناقشات الإنجليز حول العنصر والأصل في شمال السودان وجنوبه، ومن مناقشات الفرنسيين حول نسبة العرب والبرير في شمال أفريقية، ومن تساؤل المتسائلين عن وجه اهتمامنا بمشكلة العنصرية في أفريقية الجنوبية، وبحوادث (ماو ماو) في كينيا وتطور الشئون في

الجائز المقاومة الاستعبار البريطان في كينيا، في أوائل الخمسينيات. ويلاحظ أنه بينا تلق المجمو كينياتا تعليمه في الجامعات البريطانية فإنه لدى عودته إلى كينيا استخدم كافة البرموز الأفريقية التقليدية كشعار لحركة التحرر الوطني التي قادها مشل: دق السطبول، والتهست الحركة بالانتصار على الاستعبار البريطاني، واستقلال كينيا عام ١٩٦١، وتولى جيموكينياتا وثامة كينيا.

أوغندا ونيجيريا والكونغو وأفريقية الغربية وأفريقية الاستوائية، وعن حكمة اهتام مصر فى البيئات الدولية بحق تقرير المصير حيث تكون (أفروأسيا) هى الجواب القاطع على تلك الأسئلة.

وهكذا نجد أن عمود عزمى الذى سار فى العشرينيات فى اتجاه الشرقية المقيدة، وفى الثلاثينيات دافع عن الوحدة العربية والتضامن العربى، نجده فى الخمسينيات ينادى بدعوة أشمل وأعم، هى دعوة التضامن الأفرو أسيوى وإنشاء كتلة ثالثة تقف فى وجه الكتلة الغربية والكتلة الشرقية ويصير لها وزن فى الحجال الدولى. ولهذا يشيد عمود عزمى بقرارات مؤتمر الدول الأفروأسيوية الذى عقد فى القاهرة أواخر عام ١٩٥٢، لبحث قضيتى تونس والمغرب وقضية فلسطين، واعتبر هذه المؤتمرات التى تعقد دليلا واضحًا على تضامن شسعوب اسيا وأفريقيا مع القضايا العربية.

# محمود عزمى وقضية فلسطين

حتى نستطيع أن نتين موقف عزمى من القضية الفلسطينية لابد أن نتين أولا موقف القوى السياسية المصرية منها، خاصة وأن قضية فلسطين بالنسبة للرأى العام المصرى فى العشرينيات لم تنل حظًا وافرًا من الاهتام فى إطار ابتعاد الفكرة العربية فى مصر فى هذه الفترة، وهكذا لم تنل هذه القضية سوى التعاطف دون أى مشاركة إيجابية، أو تضامن فعلى فى سبيل درء خطر الصهيونية، وذلك حتى أواخر الثلاثينيات.

# موقف القوى السياسية في مصر من الحركة السوطنية في فلسطين:

# حزب الوقد:

لم يول حزب الوفد اهتامًا كافيًا بالقضايا العربية، غير أن موقع حزب الوفد على رأس الحركة الوطنية وكفاحه ضد الاستعار أدى إلى افترابه من الحركات الوطنية في العالم العسرب من خسلال استجابة الجهاهير المصرية المتعاطفة مع قضايا الإسلام في السوطن العسربي،

وخصوصًا حادث البراق الذي اهتز له الشعب المصرى، بعمق وكان نقطة تحول مهمة في موقف حزب الوفد من القضية الفلسطينية.

وهكذا بدأت نظرة الوفد إلى القضايا العربية تتبطور شيئًا فشيئًا منذ أوائل الثلاثينيات، باشتراكه فى المؤتمر الإسلامى العام الذى انعقد فى القدس عام ١٩٣١.

وفى أثناء المفاوضات المصرية البريطانية عام ١٩٣٦ نشبت ثورة فلسطين الكبرى، وأكد النحاس وأن مصر لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدى تجاه ما يجرى فى فلسسطين، وأعلن عن مساندتها لمطالب الشعب العربى فى فلسطين.

# حزب الأحرار الدستوريين:

وقف حزب الأحرار الدستوريين موقفًا متباعدًا من القضايا العربية بوجه عام، بسبب الخط الفكرى للحزب، الذى يقوم على أيدولوجية القومية المصرية التي أرسى قواعدها حزب الأمة الأب الروحى لحزب الأحرار الدستوريين، ووقف الحزب موقفًا معارضًا للحركة الوطنية

<sup>#</sup> وقعت حوادث البراق فى أغسطس ١٩٢٩، بسبب خلاف بين العبرب واليهبود حول حاتط المبكى، وبدأت هذه الحوادث بقيام مظاهرة من اليهود فى ١٤ أغسطس تنادى باحقيتهم فى حاتط المبكى، بما أدى إلى قيام العرب بمظاهرة أخرى ضد اليهود. ونتج عن ذلك سلسلة من المصادمات بين الطرفين فى مختلف أنحاء البلاد، وفى مقدمتها حيفا ويافا والخليل، وأسفرت هذه المصادمات عن مقتل ١٣٣ وجرح ٣٣٩ من اليهبود ومقتل ١١٦ وجرح ٣٣٩ من اليهبود ومقتل ١١٦ وجرح ٣٣٩ من العرب.

الفلسطينية، فنجد أحمد لطنى السيد يسته منسدوبًا عسن الجسامعة المصرية لحضور احتفالات افتتاح الجامعة العبرية عسام ١٩٢٥. كما وقفت حكومة محمد محمود ضد ثورة شعب فلسطين عام ١٩٢٩. وهددت (السياسة) لسان حال حكومة الحزب الوطنيين الفلسطينيين فى مصر بالطرد لاتهامهم بإثارة الفتنة السطائفية لسدى الشسعب المصرى وتهييجهم للرأى العام.

ودأبت صحافة الحرب على الستركيز على أن حسل القضية الفلسطينية لن يتأتى إلا بالاتفاق بين اليهود والعرب في فلسطين.

#### موقف السراى من قضية فلسطين:

عبر عن موقف السراى من قضية فلسطين صحيفتا (الاتحداد) و (الشعب)، وقد ركزت الصحيفتان على ضرورة الاتفاق بين الفريقين لتسوية ما بينها من خلافات.

#### موقف الاحتلال البريطاني من قضية فلسطين:

عبرت صحيفة (المقطم) عن مسوقف الاحتسلال مسن المسسألة الفلسطينية، وحظى المدافعون عن الفكر الصهيوني والدعوة الصهيونية بنصيب وافر في إبداء وجهات نظرهم على صفحات هذه الصحيفة.

# موقف محمود عسزمى مسن القضسية الفلسسطينية في العشرينيات:

اتفق موقف محمود عزمى من القضية الفلسطينية مسع الموقف المصرى العام، في إهمال المسئلة الفلسطينية والحسركة السوطنية في فلسطين.

فقد أغفل محمود عزمى إغفالا تامًّا طوال السنوات الأولى من العشرينيات الحديث عن فلسطين، برغم ما حفلت به هذه السنوات من أحداث جديرة بالتعليق عليها، خاصة الانتفاضات العربية التى قامت فى فلسطين ضد اليهود مثل انتفاضة عام ١٩٢٠ فى القدس التى قتل فيها عدد من اليهود والعرب وجرح فيها أكثر من مائتين وانتفاضة عام ١٩٢١.

حتى حوادث البراق التى وقعت عام ١٩٢٩ وأدت إلى مقتل عدد كبير من اليهود والعرب، وآثارت الشعور المصرى العام وأخرجته من عزلته، لم تنل من محمود عزمى أدنى اهتام. حيث انشغل بالأزمة المستورية التى وقعت فى مصر فى هذه الفترة عن الاهتام بهذه الحركة الوطنية فى فلسطين.

#### الوحدة بين مصر وفلسطين:

وعلى الرغم من تقصير محمود عزمى تجاه القضية الفلسطينية فإنه . لم ينس فلسطين كبلد شرق في زمرة اهتامه بالبلاد الشرقية (العربية)

المجاورة لمصر في هذه الفترة.

فقد نادى بضرورة توثيق العلاقات الاقتصادية بين مصر وفلسطين وتنظيمها وتغذيتها بما يقوى دعائمها. ورأى فى اتصال البلدين بخط حديدى بما يجعل وسائل التنظيم الاقتصادى بينها أقرب للتحقيق، وذلك بأن تعامل البضائع الذاهبة والاتية بينها معاملة خاصة، من حيث النقل الحديدى بتخفيض الرسوم الجمركية وأجور النقل على الخطوط الحديدي.

وراى فى تبادل الأموال المصرية والفلسطينية فى كل من البلدين عاملا آخر من عوامل تقوية العلاقات الاقتصادية، فتكون أموال مصرية عاملة فى مصرية عاملة فى ربنك فلسطين وأن تكون أموال فلسطينية عاملة فى بنك مصر أو فى شركات مصرية. كما طالب بأن يقوم بنك مصر بإنشاء فروع له فى القدس ويافا وحيفا عما يسؤدى إلى مسزيد مسن الاتصال الاقتصادى ويوفر التدريب لكثير من أبناء فلسطين على العمل لما يمكن أن يقوم فيها من منشآت مالية خاصة.

ورأى عمود عزمى ضرورة تسهيل الانتقال بين مصر وفلسطين لأهل البلدين، الذين يتنقلون بينها لغايات تجارية بخاصة، وذلك عن طريق تيسير الإجراءات الخاصة بجوازات السفر والتأشير عليها.

ويظهر عقب حوادث البراق عدد من الأراء حول حل المسئالة الفلسطينية، فيذكر محمود عزمى أن بعض اليهود (دون أن يحدد من هم) قد نادى بأن حل القضية الفلسطينية والخلاف بسين العسرب

واليهود لن يتأتى إلا بانضهام مصر إلى فلسطين انضهامًا كليًا. ويشير عمود عزمى إلى أن هذه الآراء لها تأييدها بين المسلمين والمسيحيين من أهل فلسطين ولا تقتصر فقط على اليهود.

ويؤكد محمود عزمى ترحيب مصر بانضهام فلسطين إليها.

أما عن الطريق الذي يتحقق به ذلك الضم وعن الكيفية التي يع بها، فيرى محمود عزمى أن مصر لا ترضى أن تكون عسلاقتها بفلسطين علاقة انتداب لأن المصريين جيعًا لا يستطيعون أن يتصوروا ذلك الضم إلا بصورة اندماج كتلة في كتلة شقيقة، تكون عناصر الاثنين متساوية في كل الحقوق والواجبات، مشتركة معًا في تسسير شئون الكل المقدس الجديد الذي ينشأ عن الانضهام.

ويتحفظ عمود عزمى تحفظًا خاصًا بوقوع فلسطين تحت الانتداب البريطانى فيقول: «إن صك الانتداب وقد كرس وعد بلفور بإنشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين وبما ورد فيه من نصوص خاصة بفئة خاصة من الناس فى حين أن مصر لا تريد أن تنظر إلى أبنسائها موزعين على طوائف دينية أو جنسية يعامل بعضهم معاملة خاصة بالرضوخ إلى اعتبارات معينة أو بالتمتع بامتيازات معينة».

ولذلك يدعو محمود عزمى إلى التفكير الجدى في هذه المسائل كلها، وتقديرها تقديرًا دقيقًا قبل البحث في مسألة ضم فلسطين إلى مصر.

#### عمود عزمى وقضية فلسطين في الثلاثينيات:

استغل محمود عزمى فترة وجبوده فى أوربا السنوات الأولى من الثلاثينيات للسفر إلى فلسطين ومحاولة التعرف على أبعداد المشكلة الفلسطينية عن قرب، فاتصل بعرب فلسطين كها اتصل بالجهاعات اليهودية حتى يستطيع أن يكون وجهة نظر مبنيسة على العقسل دون العاطفة.

وبالفعل عاد محمود عزمى إلى مصر عام ١٩٣٤ م، واتضح من كتاباته ودفاعه الجيد عن المجاهدين الفلسطينين أنه آمن إيانًا كاملا بعدالة القضية الفلسطينية وآمن بأن هناك مخططًا صهيونيا بالفعل يرمى إلى ابتلاع فلسطين.

وسجل عمود عزمى تأييده الكامل لعرب فلسطين المجاهدين حين قال: و نتحفز للجهاد جهادها وتضحية أبنسائها وسلطم فى سبيل الاحتفاظ بكيانها ونرحب بمن وفدوا على مصر بمثلونها ويدعون إليها بيننا، وإن كانت القضية الفلسطينية فى غير حاجة إلى دعاية فى مصر وقد امتزجت قضايا الشرق العربى جميعًا، وأصبح تفاعلها بما يجب أن يفيد منه زعهاء هذا الشرق كله فى نضالهم ضد الاستعمار ولأجل حريتهم واستقلال بلادهم ويقيننا أن النصر آخر الأمر للمجاهدين

ويشيد محمود عزمى بقرار محكمة الاستئناف في القلس بعدم تنفيذ حكم الحبس على الأحرار الفلسطينيين، والاكتفاء عنه بتعهد منهم

و بحسن سلوكهم ، مدى ثلاث سنين. حيث يسرى عسزمى فى هسذا القرار عدة اعتبارات جديرة بالتسجيل وجديرة بالتقدير.

الاعتبار الأول: في استناد المحكمة في قرارها إلى أن حالة البلاد هادئة وإلى أنها لا ترغب في إثارة الخواطر وحيث يرى محمود عزمي أن كثيرًا ما تتولد حوادث متصلة بالشعور القومي والرأى العام من أمور تكون بنت ساعتها، فإذا ما مضت هذه الساعة وهدأت معها عواصفها، فإن قيمة تلك الحوادث لا تلبث أن تنقضي حتى تزول ولا يكون من إعادتها إلى الأذهان عسن طريق التشدد في معالجتها، غير إثارة الخواطر من جديد بإذكاء ما كان قد كمن.

الاعتبار الثانى: اعتبار أن والمتهمين جماعة من المتنورين، حيث رأى محمود عزمى أنه ليس من العدل أن يسوى فى المؤاخذة والمعاملة بمناسبة حوادث متعلقة بالشيء العام والمصلحة العامة بين الدهماء والفئة المتنورة.

الاغتيار الثالث: يكن في إعلان المحكمة أن قبول الإصرار المتعهد لا يعنى عدم اشتغالهم بالسياسة في حدود القانون.

حيث يقرر محمود عزمى أن فى هذا نزولا من المحكمة عند اعتبار ما لابد منه وللمتنورين، من ضرورة اشتغالهم بمسائلهم العامة واستحالة استطاعتهم الحياة بغير هذا الاشتغال ماداموا يحسون بأن بلادهم فى حاجة إلى جهودهم وتضحياتهم.

#### ثورة فلسطين عام ١٩٣٦:

بلغ شعور عرب فلسطين من السخط مسداه، نتيجسة لازديداد المجرة اليهودية لفلسطين، ولشعورهم بخيبة الأمل والياس مسن ان يستجيب البريطانيون إلى دعواهم، فقامت فى البلاد ثورة عربية عنيفة موجهة ضد الإدارة البريطانية وضد اليهود على السواء، واستمرت هذه الثورة ثلاث سنوات، اضطرت بريطانيا خلالها أن ترسل لجنة (بيل) لبحث أسباب الاضطرابات وأكدت هذه اللجنة على عدم إمكانية التوفيق بين الوعود البريطانية للعرب واليهود على السواء، وأن الانتداب غير عملى، وحددت ضرورة إيجاد دولة يهودية ودولة عربية عن طريق التقسيم.

#### موقف عمود عزمى من الثورة:

لم يتابع محمود عزمى أحداث الشورة فى مقالاته، ولعل اهتامه بالمفاوضات المصرية البريطانية التى انتهت بعقد معاهدة ١٩٣٦ التى جرت فى أثناء حوادث الثورة، حال دون متابعته للثورة.

ونضيف إلى ذلك أن محمود عزمى كان دائمًا وهو يبحث فى الموضوعات الخاصة بالبلاد العربية، يبتعد عن إثبارة ما يتعلق بأى حركات وطنية تقوم ضد الاستعمار فى هذه البلاد، وهذا نفس ما فعله بالنسبة للحركات الوطنية التى قامت فى فلسطين.

إلا أننا على الرغم من ذلك نجد محمود عزمى يند بموقف النحاس من شكرى جاسر أحد الوطنيين الفلسطينيين، الذي أمرته الحكومة المصرية بمغادرة مصر بناء على طلسب حكومة فلسطين، موضعًا للحكومة المصرية أن ظروف فلسطين الشقيقة في هذه الفترة كانت تستدعى تريثها في تنفيذ ما طلبته منها حكومة فلسطين.

ويبين محمود عزمي عاقبة هذه التصرفات فيا ينال علاقات مصر بشقيقاتها العربية مؤكدًا وحدة النضال العربي ضد الاستعمار، حيث لا يمكن تصور حل قضية مصر على انفراد، دون اعتبار تضاعلها مع قضايا: سوريا، وفلسطين، والعراق، وتونس، وسائر البلاد العربية والإسلامية.

#### عمود عزمى والقضية الفلسطينية في الأربعينيات:

تبدأ فى الأفق فى هذه الفترة فكرة تقسيم فلسطين التى يرفضها عمود عزمى تمامًا ويصفها بأنها بتر جزء من فلسطين وإعلانه دولة يهودية. ويقرر أن هذه الفكرة لن ترضى العرب ولا اليهود على السواء، ففريق العرب سيجد أن فلسطين العسربية قد انتقصت انتقاصًا، وفريق الصهيونيين الذى سيجد الدولة اليهودية لا تضم أرض إسرائيل كلها. ويشير محمود عزمى إلى أن السير بالمشكلة الفلسطينية شطر هذا الاتجاه يخرج بها من الإطار الذى وضع لها فى بروتوكول جامعة الدول العربية، ويدعو الدول العربية فى الجامعة إلى

أن يكون لها كلمة عاجلة وملحة في موضوع التقسيم. تنديد عزمى بالموقف العربي من قضية فلسطين:

بحث محمود عزمى موقف العرب من قضية فلسطين، فسكتب مسجلا صمود أهل فلسطين للمحنة، وتحفزهم للجهاد، واستعدادهم للتضحية في حين ندد بموقف العرب من قضية فلسطين.

فوصفهم بأن مالهم شحيح وتفكيرهم أعوج وتدبيرهم أعرج.. أصدروا في هيئاتهم وفي حكوماتهم وفي جامعة دولهم قرارات وقرارات ولكن لم يكتب لواحد منها التنفيلذ العاجل أو التسطيق الحسكيم. ويضرب عزمي مثلا على هذه القرارات بالقرار الخاص (بهإنقاذ أراضي فلسطين) فيتساءل هل أسست له شركة؟ هل جمعت له اكتسابات؟ هل خصصت له في ميزانيات السلول اعتادات؟ وفي المقابل يعرض عمود عزمي لموقف يهود العالم من مسألة فلسطين قائلا: وإن يهود العالم من وراء يهود فلسطين، ووكالاتهم الصهيونية يمدونهم ويمدونها بالعصب المالى، وبالنفوذ المديني والسلطان السياسي والاجتاعي، فالمساهمة المالية مفروضة على كل يهودي ويهسودية، ورجال السدين فالمساهمة المالية مفروضة على كل يهودي ويهسودية، ورجال السدين باهدابها وأعضاء مجلس العموم المبيطاني ومجلس المثلين، والشيوخ باهدابها وأعضاء مجلس العموم المبيطاني ومجلس المثلين، والشيوخ الأمريكيون من اليهود يقفون من مناقشة المسألة الفلسطينية حين تطرح موقف يهود، لا موقف نائب بريتاني أو عشل أو شسيخ أمسريكي،

والمنظمات الانتخابية فى البلدين تساوم بأصوات الناخبين اليهود، مقابل تصريحات عن فلسطين تصدر عن المرشدين والسرؤساء، ولجان الأحزاب الإدارية ذاتها.

ويبين عمود عزمى نتائج هذا النشاط اليهودى، السذى جعسل الرئيس ترومان يصدر تصريحًا بضرورة قبول مسائة ألف يهسودى فى فلسطين، وتأليف لجنة مشتركة بريطانية أو أمريكية توصى بفتح باب الهجرة إليها على مصراعية، وبإطلاق بيسع أراضى العسرب وأراضى الحكومة إلى اليهود.

وهكذا يقارن محمود عزمى بين موقف اليهود وموقف العرب (الغافلين خارج فلسطين)، مكتفين بالتشدق بالأمل في الخسير لفلسطين.

#### البعد الدولي للقضية الفلسطينية:

ركز محمود عزمى فى بحشه فى مسألة فلسطين على دور إنجلسترا وأمريكا فى الأزمة، فيرى أن المشكلة الفلسطينية قد خلقتها إنجلترا بما أعطت لليهود من وعد بإنشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين، خالفة بذلك وعدها للحسين بن على بتركه يحقق (الوحدة العربية) الكبرى، شاملة الحجاز والعراق والشام، التى تعد فلسطين جزءًا منها. كما يذكر محمود عزمى دور الإنجليز فى مد اليد الأمريكية إلى فلسطين، نفريجًا لأزمة الانتخابات، لما لليهود فيها من ركن ركين. فتتألف لجنة تفريجًا لأزمة الانتخابات، لما لليهود فيها من ركن ركين. فتتألف لجنة

مشتركة من أمريكا وبريطانيا تقضى على سياسة الكتاب الأبيض، إذ فتحت أبواب الهجرة إلى فلسطين، ولغت قيود انتقال ملكية الأرض إلى اليهود، ثم تعرض هذه التوصيات على لجنة خبراء مشتركة من أمريكا وإنجلترا أيضًا تقول بتقسيم فلسطين إلى أربع مناطق: منطقة يهودية، وثانية عربية، وثالثة قدسية، ورابعة نجفية، يكون للأولى والثانية نوع من الحكم الذاق، وتكون الثالثة عميزة عن النظام الإدارى ويكون السلطان السياسي على المناطق الثلاث وعلى المنطقة الرابعة لإنجلترا.

ويشير محمود عزمي أيضًا إلى قيام أمريكا بعملية استثارات كبيرة لرءوس الأموال الأمريكية، لا في منطقة النجف الجنوبية فقط، بل في وادى الأردن أيضًا، وبالاتفاق مع اليهود.

فيذكر محمود عزمى أن مشروع وادى الأردن قد كتبت فيه الجرائد والمجلات الأمريكية والصهيونية، وهو معتبر طريقًا للاستيلاء على شرق الأردن. كما أن مشروع النجف واستنباط المياه من بسطن الأرض، مدروس هو الآخر من جانب الصهيونيين واليهود الأمريكيين.

ويشير محمود عزمى إلى أن إنجلترا لم تكتف بالنشاط الاقتصادى لأمريكا فى فلسطين، بل استغلت حوادث الإرهاب التى وقعت فى فلسطين عام ١٩٤٦ لاستدراج أمريكا إلى تحمل جزء من الأعباء العسكرية، كذلك مهددة إياها بالتنازل عن الانتداب على فلسطين

مما يعنى أن يكون لروسيا رأى ووضع فى موقف فلسطين الجديد، وهو ما تخشاه أمريكا.

وهكذا بين محمود عزمى أبعاد المؤامرة الأمريكية الإنجليزية على فلسطين، بعد أن بين من قبل سلبية العرب تجاه فلسطين، ولهذا يفقد محمود عزمى الأمل في إمكانية إيجاد حل للمشكلة الفلسطينية بأتى عن طريق إنجلترا أو أمريكا.

ولهذا يرفض محمود عزمى قرار جامعة الدول العربية بالذهاب إلى لندن لحضور المؤتمر الذى دعت إليه إنجلترا دول جامعة الدول العربية واللجنة العربية العليا فى فلسطين، والهيئة الصهيونية وشخصيات يهودية أخرى للتباحث فى مشكلة فلسطين، بعد الحوادث التى وقعت عام ١٩٤٦، ويؤكد عزمى ضياع الفرصة أمام الساعين فى الميادين الدبلوماسية، حيث أقرت هذه الميادين الأوضاع بالفعل، ولا ترمى من وراء هذه التمثيليات فوق مسارحها إلا أن تتوافر لديها مسطاهر استكمال شروط الاستشارة العربية عمد

#### قضية فلسطين في الأم المتحدة:

يفشل مؤتمر لندن كها توقع عمود عزمى وتضطر بسريطانيا إلى تحويل قضية فلسطين إلى الأم المتحدة للفصل فيها، وبالفعل تعرض قضية فلسطين أمام هيئة الأم في مايو ١٩٤٧ في دورة استثنائية وتقرر الميئة تأليف لجنة لبحث القضية.

ويهذه المناسبة يذكر محمود عزمى أربع عبر تجلت خلال تاليف هذه اللجنة:

العبرة الأولى: أن الأم المتحدة بطبيعة تكوينها، وطريقة تعيين المثلين لأعضائها، إنما هى (هيئة سياسية) تنظر إلى الأمور المعروضة عليها بمنظار الاتجاهات المقررة لكل دولة من دولها، وهبى الاتجاهات المستندة حمّاً إلى اعتبارات المصلحة الخياصة بها دون دخيل لاعتبار العدالة، أو اعتبار الحق، ودون الوقوف عنيد الوثائق والأسانيد، أو اخذ بتدليلات الفقه والعهود. ويضرب معمود عزمى على ذلك مشلا بوقوف مصر والدول العربية تنادى بضرورة إعيلان استقلال فلسطين كما أعلن استقلال شرقى الأردن من قبل، ومناداتها من باب الاحتياط بمنع الهجرة اليهودية إلى فلسطين حتى تنتهى اللجنة مين تحقيقها على الأقل. فلم يؤبه لقولها الذي أيدتها فيه روسيا.

ويرجع محمود عزمى هذا الموقف الذي تقف الهيئة الدولية من المسألة الفلسطينية إلى الاتجاه السائد عند الولايات المتحدة بإدخال الألف المئة من المهاجرين الذين نادى بهم الرئيس ترومان لاعتبارات (انتخابية) من ناحية ولاعتبارات (استقلالية نفوذية) في الشرق الأوسط من ناحية ثانية.

العبرة الثانية: ما تجلى من أن التضامن الطبيعي بين الكتلتين العربية والأمريكية الجنوبية - لرجوع مثات الآلاف والملايين من أهمل

امريكا الجنوبية إلى اصل سورى أو لبناق - قد اضحى أسطورة من اساطير الأولين. وذلك بسبب موقف رئيس الدورة الاستثنائية - وهو من أبناء أمريكا الجنوبية - ضد العرب، إذ سحب الكلام من بعضهم، وهدد بالاستقالة إذا قبلت الهيئة التي يرأسها اقتراحًا معينًا من اقتراحاتهم.

العبرة الثالثة: نقص الدعاية لأجل قضية فلسطين، أو نقص الدعاية لوجهة نظر الدول العربية وتسوفرها بسالنسبة لسوجهة النسظر الصهيونية فقط. ويشير عزمى إلى أن أكثر من واحد من أعضاء هذه الدورة الاستثنائية أعلنوا أنهم لا يعسرفون شسيئًا عسن المشسكلة الفلسطينية.

العيرة الرابعة: فعل الإبطاء والتردد، والانزلاق في تفويت الفرص وتعكير الجو وتمكين الخصوم. ويدلل محمود عزمي على هذا بقرار مجلس جامعة الدول العربية بالذهاب إلى هيئة الأم لعرض قضية فلسطين في دورته التي انعقدت في بلودان. وتردد المجلس في إعلان قراره وإبطاءه في اتخاذ إجراءات تنفيذه عما أوقعه في شباك المفاوضة الثنائية بينه وبين بريطانيا فذهب إلى مؤتمر لندن مؤكدا أنه سيذهب إلى الأم المتحدة إذا فشل هذا المؤتمر، لكنه قبل التأجيل المناداة بالشكوي، فتقدمت هي إلى الدورة الاستثنائية شاكية مسن الملابسات لا مشكوا من تصرفاتها عا مكن للخصوم في إنجلترا وفي الملابسات لا مشكوا من تصرفاتها عا مكن للخصوم في إنجلترا وفي

المريكا وفى انحاء العالم كله من فسرصة للعمل ضدد القضية الفلسطينية.

#### \* \* \*

ومن خلال تتبعنا لموقف معمود عزمى من القضايا العسربية، نستطيع أن نؤكد أن معمود عزمى كان من أوائل المصربين السذين الهتموا فى العصر الحديث بانتاء مصر العسربي، وعملوا على تدعيمه وتأكيده، ذلك منذ أن تهيأت له فرصة الاتصال بزعهاء البلاد العسربية فى أثناء انعقاد مؤتمر لوزان عام ١٩٢٢.

فى الوقت الذى كانت مشاعر الكتاب والصحفيين وأقلامهم، تتركز فقط حول القضية المصرية دون أى مبالاة بقضايا البلاد العربية الأخرى، بل إن الفكرة العربية فى مصر وانتاء مصر العرب، كانت من الأفكار والاتجاهات التى تواجه معارضة شديدة من كشير مسن المثقفين المصريين بحجج مختلفة، فالبعض كان يخشى الالتزامات والقيود التى قد يضرضها انتاء مصر العرب، والبعض الأخسر كان يسرفض الثقافة العربية من الأساس وينادى بانتاء مصر إلى الغرب والحضارة الغربية.

إلا أن محمود عزمى على الرغم مسن ثقافته الغسربية وانتائسه الحضارى للغرب، لم يجد تعارضًا بين ذلك وبين تضامن مصر مع باقى البلاد العربية، وتوثيق صلاتها جميعًا بعضها ببعض.

وإن كان محمود عزمى فى العشرينيسات قسد أغفسل مصطلح (العربية) واستعاض عنه (بالشرقية) إلا أننا لانستطيع أن نعتبره أحد رواد التيار الشرق، حيث آمن أصحابه بضرورة تضامن بالاد المشرق جميعًا، إذ أن محمود عزمى فى كتاباته عن الشرقية، قد حدد مسن أبعادها ووضع لها من القيود التى وقفت بها عند حد البالاد الشرقية العربية فقط.

فكانت دعوة محمود عزمى إلى تأكيد الصلات التى تربط بين مصر والعراق والشام وتقويتها، دعسوة إلى انتاء مصر العسربي وإلى الوحدة العربية، على الرغم من أنه قد عبر عن هذه البلاد بالبلاد الشرقية.

وكان تحديد محمود عزمى لهذه البلاد فقسط دون بساقى البلاد الشرقية، أساسه روابط اللغة والتاريخ والدين، وهو دليل على إيمان محمود عزمى بفكرة العروبة والقومية العربية وتاكيده على تسوافر عناصرها.

وقد تخلص معمود عزمى بسالفعل من استخدام مصطلح (الشرقية) منذ الثلاثينيات، عندما تطور إيمانه بالعروبة، وبإمكانة قيام جبهة من شعوب العربية تضم كافة البلاد العربية دون تحديد للشرقية منها فقط. مؤكدًا على أن ما يجمع هذه البلاد من السدين واللغنة والتاريخ والعادات والتقاليد، عناصر قوية يمكن أن تقوم عليها هذه الجبهة. لذلك اهم محمود عزمى بالسفر إلى هذه البلاد للتعرف على

أحوالها ومشاكلها حتى يستطيع أن يعبر تعبيرًا صادقًا عنها، وكون بالفعل (كما يذكر) صداقات عديدة مع زعماء النهضات فيها، وحاول دائما أن يؤكد على الرغبة الجماعية للشعوب العربية في توثيق صلاتها بعض واتحادها.

إلا أن محمود عزمى وهو ينادى بالوحدة العربية، قد أغفل أن مثل هذه المدعوة فى تلك الظروف السياسية التى كانت تسود البلاد العربية، من تغلغل للاستعمار وبدرجات مختلفة فى أجزائها - صعبة التحقيق بل مستحيلة، لأنها حتى ولو تمت فستكون تحت سيطرة الاستعمار يسخرها لنفوذه، كما حدث بالفعل عندما تكونت جامعة الدول العربية،

· كما أغفل محمود عزمى الحركات الوطنية التى كانت تقوم فى هذه البلاد ضد القوى المحتلة لها، وربحا كان ذلك بسبب رغبة محمود عزمى فى عدم التدخل فى الشئون السياسية الداخلية لهذه البلاد، أو خوفًا من أن تؤلب كتاباته عن هذه الحركات الدول الأوربية المستعمرة على مصر.

وفى الخمسينيات، وبعد أن برزت وحدة قضايا العالم الشالث المثل فى أفريقيا وآسيا، أمام المحافل الدولية ضد الاستعار الغرب، الذي يشل مقدراتها السياسية ويتحكم فى اقتصادياتها، بدأ محمود عزمي يخرج عن نطاق (العربية) ليدعو إلى نطاق أوسع وأشمل بأن تشكل الدول الأفريقية والأسيوية نظامًا متكاملا ثالثًا، يقف فى وجه

البظام الاستعبارى الغربى والنظام الاشتراكى. ولهذا شجع محمود عزمى كل خطوة من شأنها أن تؤدى إلى مزيد من التقارب بين السدول الأفريقية والأسيوية، وشجع كل صوت يعلو لها ينادى باحترام قضاياها المصيرية، أما عن موقف محمود عزمى من قضية فلسطين، فنجد أنه أهمل القضية الفلسطينية والحركة الوطنية فى فلسطين، خاصة فى فلترة العشرينيات والثلاثينيات، وهى الفترة الجيدة فى نضال عرب فلسطين ضد الإنجليز واليهود على السواء والتى شهدت عددًا من الانتفاضات الشعبية.

ويهذا يتواءم موقف محمود عزمى من قضية فلسطين مع الموقف المصرى العام من القضايا العربية، بالتركيز فقسط على قضايا مصر الداخلية والخارجية.

ونضرب على هذا مثلا أن محمود عنزمى لم يتسابع فى مقسالاته أحداث البراق عام ١٩٣٥، وحركة الشيخ القسام عمام ١٩٣٥،

الشيخ عمد عبده، وكان يشغل رئيس جمعية الشبان المسلمين في حيفها، وخسطيب الشيخ عمد عبده، وكان يشغل رئيس جمعية الشبان المسلمين في حيفها، وخسطيب مسجدها. رأى ما وصلت إليه حال فلسطين، وأيقن أن السلطة البريطانية جادة في إقامة الوطن العمهيون على أنقاض الكيان العربي، فكون مع عدد من تالاميذه حركة للجهاد تولاها بالتنظيم وإعداد السلاح ورسم الخطط بشكل سرى لمدة علمين. ثم أنتقل إلى الجبال، حيث بدأت حركته في اغتيال البريطانيين والعسهيونيين، ووصل أمسرهم إلى السبلطات، ونشبت معركة بين القسام ومثات من الجند البريطانيين ومن البوليس الوطني عما أدى إلى المتشهاد القسام وثلاثة من رفاقه.

وأحداث ثورة ١٩٣٦ في القدس.

أما فى الأربعينيات وهى الفترة التى شهدت عمود عزمى مناضلا وطنيًا ضد الاحتلال الإنجليزى وضد القيادات الحزبية التقليدية فى مصر.. شهدت أيضًا دفاعه الجيد عن عروبة فلسطين، ووقوفه بجانب القضية الفلسطينية، مناشدًا العرب جميعًا أن ينهضوا لنصرة فلسطين رافضًا أساليبهم السلبية فى معالجة القضية الفلسطينية، منددًا بسأى قرارات من شأنها أن تنتقص من حق عرب فلسطين، مبيئًا المؤامرات الدولية التى تدبر حولها، مناديا بسالكفاح المسلح ضد الاستعار والصهيونية فى فلسطين.

### محمود عزمى والأم المتحدة

اتصل محمود عزمى بالمحافل الدولية، فى أثناء عمله بسالحكومة المصرية مديرًا للتشريع فى مصلحة الضرائب، حيث مثل مصر فى لجنة الضرائب الدولية التابعة لعصبة الأمم فى يونية ١٩٣٩.

وبعد استقالته من الحكومة، انتخب عضوًا بلجنة الضرائب والتي استمرت بعد إنشاء هيئة الأمم المتحدة.

ومن ناحية أخرى، انغمس محمود عزمى فى البيئات الدولية، من خلال متابعته الصحفية لاجتاعات مؤتمرات الصلح والاقتصاد ونزع السلاح، ودورات عصبة الأمم.

وعندما تأسست هيئة الأمم المتحدة عام ١٩٤٥، عكف عمود عزمي على ملاحقة أوجه نشاطها المختلفة من خلال متابعته لأعمال بمالسها ولجانها.

لهذا لم يكن محمود عزمى غريبًا عن المجتمع السدولى، عندا اختارته وزارة الخارجية ليمثل مصر بصفته الشخصية في لجنة حرية الأنباء الفرعية التابعة للمجلس الاقتصادى والاجتاعى عام ١٩٤٩. وتقدم محمود عزمى عن طريق هذه اللجنة بمشروع عهد الشرف

الدولى للصحفيين عام ١٩٥٠، كما شارك فى وضع اتفاقية تصحيح الأنباء، واقتراح المعاونات الفنية لمنشآت الاعلام القومية، واقترح تعميم نشر قرارات الأم المتحدة فى بلاد دولها الأعضاء.

وكانت مواقف محمود عزمى البارزة فى السدفاع عن حسرية الصحافة، والمساهمة فى وضع تقاليد دولية تحكم تصرفاتها، سببًا فى اختياره رئيسًا للجنة حرية الأنباء فى مارس ١٩٥٢.

وفى أثناء دور انعقاد الجمعية العامة فى سبتمبر ١٩٥٠ يختسار عمود عزمى ضمن الوفد المصرى الذى رأسه محمد صلاح الدين وزير الخارجية، واختير محمود عزمى من بين أعضاء الوفد ليمشل مصر فى لجنة الشئون الاجتاعية والثقافية وهى إحدى اللجان الفرعية للجمعية العامة.

وفى عام ١٩٥١ يختار محمود عزمى لتمثيل مصر فى لجنة حقوق الإنسان، وهى اللجنة الستى أنشئت بهدف أن تقدم للمجلس الاقتصادى والاجتاعى واقتراحات وتوصيات وتقارير خاصة بإعلان دولى لحقوق الإنسان وباتفاقات دولية عن الحريات الوطنية، وحالة المرأة، وحرية الإعلام، وحماية الاقليات، والاحتياط لعدم وقوع تمييز بسبب الجنس أو النوع أو اللغة أو الدين. وتشعبت إلى ثلاث لجان فرعية تتناول أمور (احوال المرأة)، و (حرية الإعلام والصحافة)، و (الاقليات ومنع التمييز العنصرى) ويبرز نشاط محمود عزمى فى لجنة حقوق الإنسان فينتخب رئيسًا للجنة فى مارس ١٩٥٣ ويعاد انتخابه

مرة أخرى في مارس ١٩٥٤.

وفى يوليو ١٩٥١ ينتدب محمود عنزمى لتمثيل مصر في الجلس: الاقتصادي والاجتاعي بوصفه مراقبًا.

وفى أكتوبر من العام نفسه، يختار عزمى ضمن أعضاء وفد مصر المناوبين لهيئة الأم ف أثناء انعقاد الجمعية العامة فى باريس، ويصبح محمود عزمى المتحدث الرسمى للوفد المصرى فى أثناء هذه الدورة.

وفى سبتمبر من العام التالى يختسار ضمن أعضماء وفد مصر الأصليين فى أثناء انعقاد الجمعية العامة.

وفى يوليو ١٩٥٣ يشترك عمود عزمى فى وفد مصر لـــدى المجلس الاقتصادى والاجتاعى فى اثناء انعقاده ببارس.

وفى مايو ١٩٥٤ يصدر مرسوم بتعيينه رئسًا لوفد مصر الدائم فى الأم المتحدة واستمر محمود عزمى يدافع عن قضايا مصر والعالم أمام مجلس الأمن إلى أن توفى فى ٣ نوفمبر ١٩٥٤ إثر نبوبة قلبيه فاجأته وهبو يرد على مزاعم إسرائيل فى مجلس الأمن بشأن حادث السفينة (بات جاليم)، التى احتجزتها السلطات المصرية. وكان لوفاة محمود عزمى الأثر البالغ فى المنظمة الدولية، فنكست الأعلام على مبسنى الأم المتحدة، وأوقفت جميع اللجان أعهالها دقيقة واحدة حدادًا، وأعلنت الوفود العربية الحداد، وألغبت جميسع حفسلاتها لمدة أسسبوعين. كما خصصت الجمعية العامة جلسة لرثاء محمود عزمى استمعت فيها إلى كلهات مندوبًا تشيد بجهوده فى الأم المتحدة.

#### أهم القضايا التي دافيع عنهما محمسود عسرمي في الأم المتحدة:

- ١ حرية الإعلام والصحافة.
  - ٢ حقوق الإنسان.
    - ٣ حقوق المرأة.
- ٤ قضايا مصر السياسية والاقتصادية.

#### حرية الإعلام:

تعرضنا فى الفصل الخاص بموقف محمود عزمى مسن القضايا الصحفية إلى دوره فى تدعيم حرية الصحافة من خلال الأم المتجدة.

روسنكتف هنا بأن نؤكد أن موضوع حرية الإعلام والصحافة كان من أهم الموضوعات التى ركز عليها محمود عزمى فى جميع الجالس واللجان التى اشترك فيها، التابعة للأم المتحدة سواء فى لجنة حرية الأنباء، أو فى المجنسة الاجتاعيسة، أو فى المجلس الاقتصادى والاجتاعي، أو فى الجمعية العامة.

حتى أصبح محمود عزمى - كما سبق أن ذكرنا - يعرف بأنه المدافع الأول عن حرية الصحافة في الأم المتحدة.

#### بحقوق الإنسان:

صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ١٠ ديسمبر ١٩٤٨

الذى أعدته لجنة حقوق الإنسان، وهي إحدى اللجان الفرعية للأم المتحدة التي أنشئت عام 1987، ووكلت إليها الهيئة ثلاث مهام: الأولى، إخراج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والثانية، صياغة نصوص المواثيق، والثالثة، تحديد إجراءات تنفيذ المواثيق واحسترام أحكامها.

### حقوق الإنسان في اللجنة الاجتاعية:

بدأ جهاد محمود عزمى فى مجال حقوق الإنسان منذ أن مئل مصر عام ١٩٥٠ فى اللجنة الاجتاعية والثقافية التسابعة للجمعية العامة. فوقف ضد المناورات التى تقوم بها الدول الاستعارية لإضافة فقرة جديدة إلى ميثاق حقوق الإنسان، تجعلها غير ملزمة بتطبيق أحكام الميثاق فى المستعمرات وفى البلاد غير المتمتعة بالحكم الذاتى.

واعتبر محمود عزمى أن إضافة هذه الفقرة يعد معارضة لحقوق الإنسان التى وضعت للإنسان بصفة عامة دون تفرقة فى اللون أو الدين أو الجنس، أو فى درجة التمدن التى وصل إليها.

وذكر محمود عزمى أن الدول التي تسعى لعدم تطبيق حقسوق الإنسان في هذه المناطق، إنما هي تهدف إلى التمييز بين شعوبها وبين الشعوب التي تحكمها، وتعيد إلى الأذهان نظرية هتلر عن الأجناس.

وأكد محمود عزمى أن مصر بوصفها عضوًا فى اللجنة الاجتماعية، ستقف إلى النهاية فى وجه مناورات الدول الاستعمارية، وأنها ستصر على إضافة فقرة جديدة تنص على وجوب تطبيق الدول الاستعمارية لميثاق حقوق الإنسان في المستعمرات، وفي البسلاد الستى لا تتمتسع بالحكم الذاق.

وطالب محمود عزمى اللجنة الاجتماعية بأن تنتهى من وضع فقرة جديدة فى الميثاق تتضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

## الحقوق السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتاعية والنقافية:

ينتخب محمود عزمى عضوًا فى لجنة حقوق الإنسان عام ١٩٥١، ويشارك فى صياغة مشروع ميثاقين، أحدهما خاص بالحقوق السياسية، وثانيهها خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتاعية والثقافية.

ويطرح هذين الميثاقين للمناقشة في المجلس الاقتصادي والاجتاعي، وعلى الرغم من أن محمود عزمي قد مشل مصر في دورة المجلس بصفته مراقبًا، (أي ليس له حق التصويت)، فإنه استطاع أن يدافع عن حقوق الإنسان ويؤكد أحقية جميع الشعوب في التمتع بها، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الدين.

وتعرض توصيات لجنة (حقوق الإنسان) الخاصة بوسائل الاحترام اللولى لهذه الحقوق أمام الجمعية العامة عام ١٩٥٧، وتثار مسألة حق الشعوب والأم فى تقرير مصيرها. ويؤكد محمود عزمى أن هذا الحق من الحقوق الأساسية، ويطالب بأن يكون تطبيقه مستندًا إلى استفتاء

حر يجرى تحت إشراف الأم المتحدة.

وتتكتل الدول الاستعهارية ومن يسدور فى فلسكها فى الجمعيسة العامة، رافضة تطبيق أحكام المشاقين فى المستعمرات وغيرها من المناطق غير المتمتعة بالحكم الذاق، وينجح محمود عزمى فى تكتيل عثلى الدول الأفريقية والاسيوية ودول أمريكا السلاتينية، ضد الدول الاستعمارية، مؤكدًا أحقية شعوب المستعمرات فى التمتع بسالحقوق السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتاعية كالشعوب المتمدينة.

وينتهى الأمر بفوز كتلة الشعوب الأفرو أسيوية وتصدر الجمعية العامة قرارًا يقضى بأن تقرير المصير حق من حقوق الإنسان بأغلبية ٣٤٥ صوتًا ضد ١٣ صوتًا.

وفى أبريل ١٩٥٣ ينتخب محمود عزمى رئيسًا للجنة حقسوق الإنسان بالإجماع، ويؤكد أعضاء اللجنة أن انتخاب عزمى رئيسًا كان نتيجة للمواقف البارزة التي وقفها فى الأم المتحدة، وخاصة فى الدفاع عن حقوق الإنسان وحريات الشعوب.

وتبدأ لجنة حقوق الإنسان فور رئاسة عزمى لها فى إنجاز ميشاق الحقوق السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ليكونا عهدين دوليين ترتبط بها الدول فى تنفيذ الحقوق السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لرعاياها.

وقد انتهت اللجنة فى أثناء رئاسة عسزمى مسن إعسداد مشروع التفاقين عن حقوق الإنسان والتدابير اللازمة لتنفيذهما كما وافقت على

التوصيات الخاصة بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها.

كها تقدم محمود عزمى إلى اللجنة بمشروع اتفاقية عن حق المواطن في شكوى حكومته إلى الأم المتحدة فيا يصيبه من منظالم وانتهاكات لحقوق الإنسان.

فقد رأى أن من واجب الأم المتحدة أن تتلقى شكاوى المواطنين في شتى الدول، على شرط أن تكون الشكوى مقدمة عسن طسريق النقابات أو الجمعيات المعترف بها دستوريًا وقدانونيًا في الدولة الستى تصدر منها الشكوى، على أن تثبت هذه الهيئات أنها استنفذت كل الوسائل المشروعة، لتدفع ما وقع على هذا المواطن من ظلم وانتهاك لحق من حقوق الإنسان، وعندئذ يكون من واجب الأم المتحدة أن تتلقى الشكوى، وأن تقوم بالتحقيق فيها، وأن يكون التحقيق بواسطة هيئة تؤلفها الأم المتحدة من أفراد تتوافر فيهم النزاهة والخبرة. فإذا انتهت إلى التأكد من صحة الشكوى وسلامتها، فإن على الأم المتحدة أن تقوم بدور الوسيط، وأن تقدم (مساعيها الحميدة) لدى الحكومات أن تقوم بدور الوسيط، وأن تقدم (مساعيها الحميدة) لدى الحكومات لكى تصحح الخطأ أو ترفع الظلم وفق ما تقضى به حقوق الإنسان.

وهذه الفكرة التي وضعها محمود عزمي قد أثمرت اتفاقية دولية أقرتها الجمعية العامة في سنة ١٩٦٦ وهي المعروفة باسم (بروتوكول اختياري ملحق بالميثاق الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

### منع الاضطهاد العنصري وحماية الأقليات:

تولى محمود عزمى رئاسة المنسدوبين المصريسين بلجنة الششود الاجتاعية فى أكتوبر ١٩٥٣، التى انعقدت لمناقشة مشروع تقدمت به الهند ولبنان وليبيريا وأكوادور وهايتى والفلبين، بشأن تقديم مساعدات فنية لمنع الاضطهاد العنصرى وحماية الأقليات. ويويد محمود عزمى هذا المشروع ويعتبره متفقًا مع أغراض ميثاق حقوق الإنسان والخاصة بالمساواة.

وهكذا يتضع نضال محمود عزمى من أجل تحقيق المساواة بين جميع البشر، دون النظر إلى الجنس أو اللغة أو الدين.

وقد كرمت الأم المتحدة محمود عزمى لمواقفه البارزة من حقوق الإنسان، فوضعت صورته فى مكان ظاهر من قسم (حقوق الإنسان) فى المعرض الدائم للأم المتحدة اللذن افتتح فى سبتمبر ١٩٥٣، والعربى الثانى الذى وضعت صورته فى هذا المعرض هدو الدكتور شارل مالك عمثل لبنان فى الأم المتحدة.

#### حقوق المرأة:

آمن محمود عزمى بمساواة المرأة بالرجل، وطالب لها بكافة الحقوق التى للرجل سواء كانت حقوقًا سياسية أو اقتصادية أو اجتاعية، ذلك على الرغم من الموقف الذي اضطر أن يقفه إزاء

مسألة الحقوق السياسية للمرأة بصفته ممثلا لمصر في الأمم المتحدة.

فق بادئ الأمر امتنعت مصر عن إبداء الرأى عندما أقر الجلس الاقتصادى والأجتاعى فى مايو ١٩٥٧ مشروع اتفاقية دولية خاصة بحقوق المرأة السياسية وضعتها (لجنسة المرأة) التابعة للمجلس الاقتصادى والاجتاعى، فكانت مصر من ضمن الدول الست المتنعة عن التصويت.

وقد تضمنت هذه الاتفاقية نصوصًا تقضى بمساواة المرأة بالرجل فى حق الانتخاب للهيئات النيابية وفى تبولى الوظائف العامة وفى الترشيح لعضوية تلك الهيئات النيابية، كما تقضى بتبطبيق تلك الأحكام على جميع البلاد، سواء منها المستقلة أو غير المستقلة، مستعمرات أو أقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتى، أو خاضعة للوصاية.

ويعلل محمود عزمى موقف مصر من هذه الاتفاقية بتعدد التبارات وتضاربها فى مصر بالنسبة لحقوق المرأة السياسية. فتيارات ينادى بعضها بضرورة منح المرأة حق الانتخاب وسائر الحقوق السياسية وينادى بعضها الآخر بمقاومة الحركة الداعية إلى هذه الحقوق وينادى بعضها الثالث بضرورة النزول عند رأى علماء الإسلام، ولهذا لم يكن أمام مندوب مصر إزاء ذلك الاضطراب فى وجهات النظر، إلا أن يطلب تأجيل النظر فى مشروع الاتفاقية إلى أن تنتهى لجنة حقوق الإنسان من صياغة ميثاقى حقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتاعية، دافعًا بأن ميثاق حقوق الإنسان السياسية إنما يشمل

حقوق (الإنسان) بنوعية فلا بحل للانفراد فى اتفاقية بخصوص المرأة، وهى أحد هذين النوعين. وكان محمود عزمى يؤيد فى قرارة نفسه الاعتراف بحقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتاعية، ولكنه كان هنا يمثل حكومة مصر قبل أن تمنح الشورة المصرية المرأة حقوقها السياسية.

#### حقوق المرأة في الجمعية العامة:

وتبدأ دورة الجمعية العامة في سبتمبر ١٩٥٢ ويتضمن جدول اعهالها بندًا خاصًا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتاعي عن مشروع الاتفاقية الدولية لحقوق المرأة السياسية، وتحول الجمعية العامة هذا البند إلى اللجنة الاجتاعية والثقافية التي كان يمثل مصر فيها محمود عزمي.

وحاول معمود عزمى أن يحصل على بعض التصريحات المصرية المؤيدة لمشروع الاتفاقية، إلا أن هذه التصريحات المؤيدة قد واجهتها معارضة قوية فآثر أن يكون الموقف من الجمعية العامة هو الموقف السابق ذاته من المجلس الاقتصادى والاجتاعى، وهو الدفع الفرعى بتأجيل النظر حتى تنتهى اللجنة من صياغة ميثاقى حقوق الإنسان.

ومرة أخرى ينتصر المجتمع الدولى لحقوق المرأة السياسية فتوافق المجمعية العامة على مشروع الاتفاقية بأغلبية ٤٩ صوتا وامتناع ١١ دون معارضة أى صوت عليه، وكانت مصر بين الدول الممتنعة عن التصويت.

واعتبر محمود عزمى أن هذا الموقف الذى وقفته مصر من المشروع في اللجنة الاجتاعية نشازًا غير مالوف، حيث اعتادت اللجنة ألا يقف عثلو مصر فيها غير مواقف الإدلاء بالاراء الصريحة ومواقف القيادة إلى حيث الاتجاهات الواضحة.

ويتغير الموقف المصرى من الاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة فى المنظمة الدولية بعد قيام ثورة يوليو ١٩٥٢ (ذ بدأ رجالها فى التأكيد على أن المرأة فى هذه المرحلة الجديدة من تاريخ البلاد، سوف تساهم بنصيب وافر فى مشروعات البلاد وتؤدى واجبها الوطنى فى خدمة بلادها جنبًا إلى جنب مع الرجل.

كيا أعلن اللواء محمد نجيب في الاحتفال بذكرى تأسيس الاتحاد النسائي أن المرأة نصف المجتمع، ولها أهمية عظمى، وعليها أن تشترك في العمل على تقدم البلاد.

واستمرت الأصوات المؤيدة لإعطاء المرأة حقوقها السياسية، وقد تبلورت هذه الأصوات في قرار لجنة الحريات والحقوق والسواجبات العامة – التي كان محمود عزمي أحد أعضائها – وهي إحدى اللجان المتفرعة عن لجنة وضع الدستور عام ١٩٥٣، حيث أكدت هذه اللجنة على أن يتضمن الدستور مادة تنص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية، على أن يترك للمشرع تنفيذ هذا النص على مرحلة واحدة أو أكثر حسبا يقضى به الصالح. العام وظروف البلاد وأحوالها، ووضعت اللجنة النص المطلوب للهادة وهو: «للمرأة البلاد وأحوالها، ووضعت اللجنة النص المطلوب للهادة وهو: «للمرأة

جميع الحقوق السياسية التي للرجل، وينظم القانون ممارسة المرأة لهـذه الحقوق».

وأكد محمود عزمى فى حديث له مع جريدة (نيويورك تايمز)، على أن المرأة المصرية ستقف على قدم المساواة تمامًا مع الرجل فى كافة الحقوق السياسية والاجتاعية والاقتصادية فى الدستور الجمديد، وتوقع أن ينهى صدور الدستور النضال الطويل القوى الذى اضطلعت به المنظهات النسائية فى سبيل تحرير المرأة المصرية.

وهكذا بدأ محمود عزمى فى الاشتراك الفعلى لتأكيد حقوق المرأة ومساواتها بالرجل من خلال المنظمة الدولية.

#### حقوق المرأة في اللجنة الاجتاعية:

يراس محمود عزمى المندوبين المصريين فى لجنة الشئون الاجتاعية والثقافية فى سبتمبر ١٩٥٣، وقد اشتمل جدول أعمالها على تسع مواد، من بينها ثلاثة خاصة بشئون المرأة وتنحصر فى : المعونة الفنية لصيانة حقوق المرأة، ودعوة الدول غير المشتركة فى عضوية هيئة الأمم المتحدة للانضهام إلى ميثاق الحقوق السياسية للمسرأة، وفى المنساداة بالنهوض بحقوق المرأة السياسية فى البلاد التى تتمتع فيها المرأة بكامل هذه الحقوق.

ويصبح للوفد المصرى في اللجنة مطلق الحرية في مناقشة هذه الموضوعات التي تخص المرأة.

وبالفعل تؤيد مصر على لسان محمود عزمى مشروع قرار يقضى على الدول بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة، ولاسيا التدابير التربوية الكفيلة بالنهوض بالحقوق السياسية للمراة في جميع البلاد التي لا تتمتع فيها المرأة بالحقوق السياسية.

#### دفاع عن مركز المرأة في مصر:

وأشار محمود عزمى رئيس وفد مصر فى اللجنة إلى مذكرة قدمها داج همرشلد السكرتير العام للأمم المتحدة تضمنت أسماء البلاد التى لا تتمتع فيها المرأة بالحقوق السياسية ومن بينها مصر.

وأشار محمود عزمى أنه لا يليق ذكر اسم مصر بين هذه البلاد، وذلك لأنها فى خلال الخمسين سنة الأخيرة فتحت أبواب الوظائف العامة للمصريات، وإن كن لا يتولين المناصب الوزارية فإنهن يشغلن مناصب إدارية كبيرة، فنهن الأستاذات فى الجامعة، ومنهن مراقبات الأفلام.

### عمود عزمى.. وقضايا مصر في الأم المتحدة:

ساهم محمود عزمى فى عرض كثير من القضايا والمشكلات التى تهم مصر، أمام المنظمة السدولية فى الجمعية العامة، وفى المجلس الاقتصادى والاجتاعى وفى مجلس الأمن.

#### قضايا مصر في الجمعية العامة:

بدأ محمود عزمى الاشتراك فى وفد مصر فى الجمعية العامة منــذ عام ١٩٥٠.

واشترك مع عمود فوزى وعمود أبو الفتح المثلين عن مصر مع عثلين عن سوريا والسعودية ولبنان والعراق، فى تأليف لجنة تكون مهمتها الاتصال ببقية الوفود وبذل نشاط فى أروقة المجلس لصالح القضايا التى تهم العالم العربى وكلف مندوبو مصر فى هذه اللجنة بالاتصال بمندوبى أثيوبيا وأفغانستان وباكستان لتقريبهم من وجهة النظر العربية.

وبعد انتهاء دورة الجمعية العامة، قرر وزير الخارجية تأليف لجنة من عدد من أعضاء الوفد من بينهم محمود عزمى لتنسيق الوسائل الخاصة بوضع تقارير عن نصيب مصر فى أعمال اللجان المختلفة للهيئة الدولية ثم إدماجها فى تقرير عام.

وقررت هذه اللجنة إعداد سلسلة من المحاضرات عن قضايا مصر في هيئة الأمم المتحدة في النسواحي: السسياسية، والقانية، والاقتصادية، على أن تلقي هذه المحاضرات في النوادي العامة، وتعقبها مناقشات تشترك في إذاعتها إدارة العسلاقات الخارجية بالإذاعة اللاسلكية.

وقام محمود عزمى بالفعل بإلقاء محاضرتين تعطى ملامح عن دور

مصر في الأمم المتحدة، إحداهما في النادى الثقافي، والأخرى في نقابة الصحفيين.

#### دورة الجمعية العامة عام ١٩٥١:

شغل محمود عزمى فى هذه الدورة وظيفة المتحدث الرسمى للوفد المصرى، ونجح عن طريق المؤتمرات الصحفية التى عقدها فى عرض وجهات النظر المصرية من المسائل التى تعرض أمام الجمعية العامة والخاصة بالقضية المصرية - البريطانية.

#### إلغاء معاهدة ١٩٣٦:

فعقد محمود عزمى مؤتمرًا صحفيًا أوضح فيه موقف مصر من إلغاء معاهدة ١٩٣٦، وبين رفض مصر لوساطة نورى السعيد لحل الخلاف بين مصر وبسريطانيا، مسؤكدًا أن مصر مستعدة لجميسع الاحتالات والتطورات فى كفاحها ضد بريطانيا، وأنها لن تتراجع أو تتحول عن قرار إلغاء معاهدة ١٩٣٦، ولن تغير موقفها السرافض للمشروع الرباعى للدفاع عن الشرق الأوسط.

واختم محمود عزمى حديثه بتوضيح أن موقف مصر فى نزاعها مع بريطانيا قد تحدد نهائيًا، وصدر به تشريع أقره البرلمان المصرى، فأى تغيير يتظلب إصدار تشريع برلمانى آخر. كما أوضيح أن مصر قدمت اقتراحًا صريحًا محددًا لتسوية مشكلة السودان أمام الجمعية العسامة وذلك هو كل ما تستطيع أن تفعله.

ويعقد محمود عزمى عدة مؤتمرات صحفية للرد على ما ذكره أنطون إيدن بشأن تعديل معاهدة ١٩٣٦، فيفند مزاعم إيدن من أل هناك حسن علاقات بين القوات البريطانية والقوات المصرية، مؤكدًا أن مصر لم تستخدم جيشها في حوادث القناة، لأن الحكومة المصرية رأت أن قوات البوليس كافية لحفظ الأمن، وأن المحافظة على الأمن من اختصاص البوليس أولا، وليس للجيش أن يتسدخل في ذلك إلا في الأحوال غير العادية، وأشار إلى أن الحكومة المصرية هي التي أصدرت أوامرها إلى الجيش بعدم التدخل.

ويؤكد محمود عزمى أن الجيش المصرى فى مقدمة الحاقدين على بريطانيا، لأنها عملت على حرمانه من الأسلحة ولأن الجيش المصرى لن ينسى أبدًا تصرفات الإنجليز فى السودان بعد مقتل السردار عام ١٩٧٤.

وفى مؤتمر صحنى آخر، أكد محمود عسزمى، أن مصر سستبق متمسكة بمبدأ الجلاء، وننى أنها ستعاود المفاوضات على أساس مبدأ الجلاء على مراحل متتالية.

#### دورة الجمعية العامة عام ١٩٥٧:

يشترك محمود عزمى فى هذه الدورة، بوصفه أحد أعضاء وفد مصر الأصليين، وتناقش الجمعية العامة فى هذه الدورة، البند الخاص بتدابير الأمن الجماعى التى صدر قرار بها من الجمعية العامة عام

۱۹۵۱ مستندًا إلى اقتراح الولايات المتحدة الأمريكية، شاركتها في تقديمه ۲۰ دولة أخرى.

ويلق رئيس وفد مصر بهذه المناسبة بيانًا، يعلن فيه ضرورة توزيع الأعباء المترتبة على تدابير الأمن بطريقة عادلة بين الدول المشتركة فى اتخاذها، كها اشترط فى نهاية بيانه ألا يترتب على هذه التدابير احتلال عسكرى لأراضى إحدى الدول المشتركة فيها سواء كان احتلالا جزئيًا أم كليًا، كها حتم مساعدة الدول الضعيفة اقتصاديًا وعسكريًا إذا أريد لها القدرة على دفع العدوان.

ويرى محمود عزمى، أن هذه الاتجاهات التي جاءت في البيان، إنما تستند إلى اعتبارات العدل والاستقلال والواقعية، التي ينبغى أن تسود المناقشات التي تجرى في المنسطقة الدولية. ويقسرر أن هذه الاتجاهات تتفق وميثاق الأم المتحدة، الذي يقوم من ناحية على مبدأ التفاوت في القدرة والإمكان بين الدول الكبيرة والصغيرة والسدول المتوسطة، ومن ناحية ثانية يقوم على مبدأ التساوى في السيادة بين أعضاء الأم المتحدة جميعًا، كها يقوم من ناحية ثالثة على فكرة تقديم المعاونات إلى الدول المتخلفة.

ويشير محمود عزمى إلى أن مناداة المندوب المصرى بعدالة توزيع الأعباء المترتبة على تدابير الأمن، إنما تتاشى مع قاعدة التفاوت فى القدرة والإمكان، واشتراطه ألا يترتب على تلك التدابير احتلال عسكرى، إنما يتصل بجدأ المساواة المطلقة بين الأعضاء فى السيادة

ومناداته بمحتمية مساعدة الدول الضعيفة اقتصاديًّا وعسكريًّا، إنما هـو الطريق الوحيد لجدية تنفيذ نظام لتدابير الأمن الجهاعي.

# معمود عزمى.. في الجلس الاقتصادى والاجتاعي وقضايا مصر الاقتصادية والاجتاعية:

اتصل محمود عزمى بالحجلس الاقتصادى والاجتاعى، عن طريق عضويته للجنة حرية الأنباء ولجنة حقوق الإنسان التابعتين للمجلس.

وقد مثل مصر فى المجلس بوصفه مراقبًا فى أثناء دور انعقاده فى يوليو عام ١٩٥١، حيث ناقش المجلس المركز الاقتصادى العالمى وبصفة خاصة ما يتعلق بالحالة الاقتصادية فى الشرق الأوسط وأفريقيا، كما ناقش المجلس برنامج الأم المتحدة للمعونة الفنية وهو البرنامج الذى اشتركت مصر فى تمويله والاستفادة منه، وكذلك موضوع المساعدة الفنية والمالية التى يمكن تقديمها إلى ليبيا.

وعلى الرغم من أن محمود عزمى لم يكن له حق التصويت لعدم اشتراك مصر فى عضوية المجلس فى ذلك الوقت، فإنه استطاع الاشتراك فى المناقشات وإبراز وجهة النظر المصرية.

ويناقش المجلس الاقتصادى والاجتاعسى مشروعًا بسإنشاء لجنسة اقتصادية تابعة للأم المتحدة، مهمتها العمل على تحسين الأحوال فى الشرق الأوسط، إلا أن هذا المشروع وجد معسارضة مسن العسرب لانضيام إسرائيل إلى اللجنة.

وأكد محمود عزمى أن مصر والبلاد العربية تعارض إنشاء أية لجنة في الوقت الحاضر، بسبب الأوضاع في الشرق الأوسط. ويشترك محمود عزمى في عام ١٩٥٣ في وفسد مصر في المجلس الاقتصيمادي والاجتاعي؛ ويشرح محمود عزمى مسوقف بسلاده مسن الموضوعات المطروحة للبحث في المجلس.

## مشروعات إنعاش البلدأن المتخلفة:

أكد محمود عزمى أن مصر تحتاج فقط إلى الخبراء الفنيين. وأنها تعارض إرغام الدول المتخلفة اقتصاديًا على قبسول رءوس الأمسوال الأجنبية خشية أن يصحب الاستثار المالى الأجنبي تسدخل سياسي أجنبي في الشئون السياسية الذاخلية لتلك البلدان.

وطالب محمود عزمى فى حالة إرسال خبراء إلى مصر بضرورة إرسال أسمائهم أولا إلى الحكومة المصرية، حتى تتسأكد من انهم لا يقلون خبرة عن الخبراء المصريين.

## الإصلاح الاجتاعي:

ذكر محمود عزمى أن مصر تهتم اهتمامًا بالغًا ببرامج النشاط العملى في مجال الإصلاح الاجتماعي، وأكد على أن هذه البرامج سوف تحقق فائدة عظمى لمصر، خاصة بعد الجهود التي تبذل في سبيل الإصلاح الاجتماعي من قادة الثورة.

#### الاهتام بالصحة العامة:

وأشار محمود عزمى إلى أن مصر تحصل على عون كبير مسن صندوق الطوارئ الدولية لإغاثة اللاجئين، وترغب فى أن يستمر هذا العون فى الوصول إليها، وأكد أن مصر تريد أن يسنى المزيد مسن المراكز الصحية للأطفال، والمزيد من معامل الأمصال لمقاومة الأوشة وتريد إنشاء معمل لإنتاج مادة ال (د. د. ت).

# منع التفرقة وحماية الأقليات:

وأكد محمود عزمى على أنه لا يوجد فى مصر أقليات، ولا توجد أية تفرقة بين الطبقات، وأشار إلى أن مصر تهتم بصورة جدية بمنع التفرقة وحماية الأقليات، وذلك بسبب الموقف فى البلاد الأخرى لاسيا الأفريقية.

## حقوق الإنسان:

وذكر محمود عزمى أن اللجنة التى تقوم بوضع الدستور المصرى الجديد فى القاهرة، تدرس مشروعات القسوانين والاتفاقات الستى توصلت إليها لجنة حقوق الإنسان حتى لا ينص الدستور على جميع الحقوق الاساسية والمدنية فقط، بل وعلى جميع الحقوق الاقتصادية والاجتاعية والثقافية، ضمن الإطار العام لحقوق الإنسان.

#### مركز المرأة:

وأكد محمود عزمى على أن الحركات الجديدة التى تلت ئورة التحرير، تدل على أن مصر لا تريد أن تنظل متخلفة فى ميدان حقوق المرأة ومساواتها بالرجل. وذكر أنه امتنع عن التصويت حول موضوع مساواة الزوجة والزوج فى الحقوق والواجبات العائلية، وذلك فى أثناء الاقتراع عليه فى المجلس الاقتصادى والاجتاعى، خشية أن تحرم الزوجات من الامتيازات العائلية الستى منحتها لها الشريعة الإسلامية بجعل الواجبات كلها تقع على الرجل.

#### مشروع غوث اللاجئين:

وبين محمود عزمى أن مصر لا تستطيع أن تساهم في تمسويل مشروع غوث اللاجئين بسبب مسئولياتها الخاصة إزاء لاجئى فلسطين مؤكدًا على أن رئيس لجنة غوث اللاجئين التابعة للأم المتحدة، قد حصل على كل التسهيلات لإنشاء مكتب في القاهرة لتوطين اللاجئين الذين تشرف عليهم اللجنة الدولية، وأشار إلى أن مصر مستعدة لأن تمنح هؤلاء اللاجئين جوازات مرور لكى تعاونهم في السوصول إلى البلدان التي يريدون استيطانها.

## محمود عزمى.. وقضايا مصر في مجلس الأمن:

وتولى محمود عزمى رئاسة وفد مصر الدائم فى الأمم المتحدة منذ منتصف فبراير ١٩٥٤، بدلا من السرئيس السسابق جلال السدين عبد الرازق الذى انتقل للعمل فى وزارة الخارجية، على الرغم من أن مرسوم تعيين محمود عزمى بصفة رسمية لم يصدر إلا فى مسايو ١٩٥٤.

#### الملاحة في قناة السويس:

بدأ جهاد محمود عزمى فى مجلس الأمن، بالدفاع عن مصر فى الشكوى التى قدمتها إسرائيل ضدها، بشأن قيود الملاحة المصرية المفروضة على السفن المتجهة إلى إسرائيل عن طريق قناة السويس.

فنى مؤتمر صحنى عقده لتوضيح الموقف المصرى من الشكوى، أكد أن مصر لا تعد نفسها فى حالة صلح مع إسرائيل، واتهم إسرائيل بأنها تعمل يوميًّا على دعم قواتها المسلحة من أجل أن تتوسع خارج حدودها، وبين محمود عزمى أن الهدنة مع إسرائيل لا تعنى الصلح، ولا تمنع مصر من اتخاذ تبدابير تفتيش السفن المتجهة إلى إسرائيل عن طريق قناة السويس.

وأشار محمود عزمى إلى أن اتفاقية القسطنطينية المعقسودة عمام التي تقضى بحرية الملاحة في قناة السويس زمن السلم وزمن

الحرب، لا تمنع الإجراءات التي تتخذها مصر مع السفن المتجهة إلى إسرائيل، حيث أن الاتفاقية تنص في المادتين ٩، ١٠ على أن جميع مواد الاتفاقية يمكن إغفالها إذا كانت سلامة مصر في خطر.

وحذر محمود عزمى الدول الغربية الكبرى من أنها إذا صوتت مع إسرائيل ضد مصر، فإن مصر ستدعو الدول الموقعة على اتفاقية القسطنطينية لأن تعقد مؤتمرًا فى القاهرة للنظر فى الحالة، وذلك طبقًا لنصوص الاتفاقية ذاتها دون اشتراك أمريكا لأنها ليست من الدول الموقعة.

وتنشر صحيفة (الأهرام) صدى هذا المؤتمر فى الدوائر السياسية والصحفية الأمريكية، فتذكر أن (نيويورك تايمز)، نشرت حديث محمود عزمى تحت عنوان بارز جاء فيه: دمصر تمنع الأمم المتحدة من اتخاذ قرار بشأن مشكلة الملاحة فى قناة السويس - مصر تهدد بعقد مؤتمر لا تشترك فيه أمريكاء. كها ذكر (نيويوك هيرالد تربيون) أن مصر أبلغت الأمم المتحدة، أن من حقها تفتيش السفن المارة بقناة السويس والمتجهة إلى إسرائيل.

وحاول محمود عزمى أن يكسب أعضاء مجلس الأمن مع وجهة النظر المصرية، فقام بإجراء مشاورات مع أعضاء المجلس تناول فيها شكوى إسرائيل من مصر، وبين أحقية مصر فى تفتيش السفن المارة بقناة السويس،

وينجح محمود عزمى فى ضم الصوت السوفيتى فى مجلس الأمن لصالح مصر، وبالفعل يعترض الاتحاد السوفيتى على مشروع القرار النيوزلندى الخاص بشكوى إسرائيل مستخدمًا حق الفيتو ضده.

وتلاحظ الدوائر العربية فى الأمم المتحدة، أن المندوب السوفيتى فيشنسكى قد استخدم حجة محمود عزمى عندما قال إنه ليس من اختصاص مجلس الأمن أن ينظر فى مسالة حسرية الملاحة بقناة السويس، لأن هذه المسألة من اختصاص الدول الموقعة على اتفاقية القسطنطينية.

وفى سبتمبر ١٩٥٤ يرأس محمود عزمى وفد مصر فى دور انعقاد الجمعية العامة. ويتحدث عن المسائل التى تهم مصر فى هذه الدورة، فيذكر قضية تونس ومراكش بالإضافة إلى قضية فلسطين، وموضوع اللاجئين، هذا على المستوى العربى، أما على المستوى العالمي فيذكر قضية النزاع بين اليونان وإنجلترا حول قبرص، والنزاع بين أندونيسيا وهولندا حول غينيا الجديدة، وشكوى بورما بسبب وجود احتلال أجنى بها.

كها تحدث عن المسائل الاقتصادية التي تهم مصر في هذه السدورة فأشار إلى تقرير المجلس الاقتصادي والاجتاعي الخاص بالمعونة الفنية، ومشروع إنشاء شركة عالمية لتمويل المشروعات في السدول التي لم يستم غوها بعد.

#### السفينة (بات جاليم):

قامت إحدى المراكب التجارية الإسرائيلية وتدعى (بات جاليم)، بالاعتداء على نقطة حراسة مصرية فى ساحل البحر الأحمر جنوب السويس، وأطلقت النيران، عما أدى إلى إصابة اثنين من الصيادين المصريين. وعلى الفور أمرت السلطات المصرية بججز السفينة الإسرائيلية وإبلاغ وفد مصر بالأم المتحدة، لإثبات الاعتداء على مياه مصر الإقليمية، وتقديم اجتجاج إلى مجلس الأمن.

وبالفعل قام محمود عزمى بوصفه رئيسًا لموفد مصر فى الأمم المتحدة بتقديم مذكرتى احتجاج عن الحادث إلى مجلس الأمن، فى الوقت الذى قدمت فيه إسرائيل شكوى ضد مصر إلى مجلس الأمن بسبب احتجاز السفينة. وينجح محمود عزمى فى إقناع مجلس الأمن بتأجيل بحث شكوى إسرائيل حتى تنتهى لجنة الهدنة المشتركة من التحقيق فى الشكوى.

وأكد محمود عزمى أنه إذا لم يثبت شيء ضد ملاحى تلك السفينة، فإن المحكمة ستبرثهم وتحكم على الحكومة المصرية بدفع تعويض لهم، حيث إن القانون المصرى يكفل هذه العدالة وهذا الحق.

وتقدم إسرائيل شكوى أخرى، تـزعم فيهـا أن مصر تصـطنع العراقيل أمام اللجنة، ويدافع محمود عزمى عن موقف مصر مشيرًا إلى

كذب هذا الادعاء، حيث إن تقرير رئيس لجنة الهدنة، لا يتضمن أية إشارة إلى اصطناع مصر العراقيل أمام لجنة الهدنة، كما أنسه لا ينسب إلى مصر أى شيء يدل على أنها منعت اللجنة من النظر في شكوى إسرائيل، ثم يذكر أن مصر بعثت بتعلياتها إلى مندوبها في اللجنة بشأن مسألة الإجراءات، وغرضها من ذلك أن تتمكن اللجنة من البحث في المسألة في أسرع وقت حتى يمكنها أن تقدم تقريرها في أقرب فرصة.

ويتوفى محمود عزمى وهو يسرد على كلمة منسدوب إسرائيسل فى مجلس الأمن، وكانت آخر كلماته همى: «إن مصر على حق، وإنها كانت ولاتزال تسؤثر روح التسامح، وعلى اسستعداد دائم لتحقيسق العدالة».

يتضح من العرض السابق الدور الذى قام به محمدود عزمى لخلعة قضايا مصر السياسية والاقتصادية فى الأم المتحدة. كما يتضح الدور الذى قام به فى مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة.

ولعل نجلح محمود عزمى فى خدمة الإنسان فى المجال الدولى، كان محصلة لإيمانه بحق كل فرد فى ان يعتنق ما يريد، وحق كل إنسان فى ان يعبر عن رأيه وعن عقيدته كما يجلسو له، بغض النظر عسن جنسية هذا الإنسان، أو لونه، أو عقيدته، أو لغته

وكان محمود عزمى مؤمنًا بهذا الحق إلى حد كبير، فلا يتدخل في عقيدة أحد ولا يسمح لأحد بالتدخل في عقيدته.

وهكذا استظاع محمود عزمى بهذا الإيمان العميق بحرية كل فرد فى أن يتمتع بهدذه فى أن يتمتع بهدذه الحقوق كل فرد فى أن يتمتع بهدذه الحقوق كيفها يشاء، أن يكون عزمى خير معين لحقوق الإنسان الستى تؤمن حق كل فرد، فى أن يتمتع بكافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتاعية كإنسان وإنسان فقط، دون أى اعتبار آخر.

وهكذا نجح محمود عزمى فى خدمة الإنسانية من خالال الهيئة الدولية.

والسؤال الذى لابد أن يطرح نفسه، ما الذى ميز محمود عزمى كصحفى مصرى، وجعل له هذا الشان الدي بيناه فى المسظمة الدولية ؟.

نستطيع أن نستخلص الإجابة من بعض ما ذكر معاصرو محمود عزمى عنه:

يرى الأستاذ إحسان عبد القدوس، أن محمود عزمى استطاع بثقافته العالية أن يكون أقرب من أستاذ الجامعة الأكاديسى عن الكاتب أو الصحنى وقد ساعدته هذه الثقافة وقدرته على تسرتيب الأفكار فى أن يكون علاقات وثيقة مع الشخصيات العالمية البارزة، ومكنته من عرض وجهات النظر المصرية بصورة علمية دقيقة.

ويعتبر دكتور مختار الوكيل، محمود عنزمي خطيبًا من الخسطباء

النادرين فى تاريخ مصر والأمم المتحدة. ويمؤكد على أن طريقة إلقاء محمود عزمى وتناوله للموضوع الذى يتحدث فيه، وفهمه للغة التى يتكلم بها، لم يعد متوافرًا الآن فى المندوبين لدى الأمم المتحدة.

ويعلل الأستاذ السيد أبو النجا، نجلح محمود عزمى فى الجال الدولى بأن عزمى كاتب صحفى لم يكن مغرمًا بالموضوعات الشعبية، وإنما اهم بالنواحى العلمية الدقيقة وخاصة فى مجال الشئون الخارجية، مما جعله يركز اهماماته فى متابعة نشاط هيئة الأمم والدخول فى درويها، وساعدته إجادته للغات وخاصة الفرنسية الى كان يتحدث بها كأحد أبنائها فى أن يبرز فى هذه الهيئة.

وعلى الرغم من انغناس محمود عزمى فى نشاط هيئة الأم المتحدة، فإنه لم يكن يأمل كثيرًا فيا يمكن أن تحققه الهيئة للسلام العالمي، بسبب موقف الدول الكبرى وتعنتها إزاء مشكلات الدول الصغرى.

ويقول في هذا الصدد في مجلة (الكاتب المصرى): وإن الأم المتحدة لا يميزها عن عصبة الأمم إلا أن المناقشات تجرى فيها علنية، أما الرغبة في سيطرة والعنظميات، على الصنغيرات فواحدة، وأما الخلافات على هذه السيطرة فواحدة، وأما سياسة وخز الإبر فواحدة، وكذلك التلويح بطريقة التفاهم على حساب الغير فواحدة، لكن العلنية التي تمتاز بها الأم المتحدة قد كان من شانها أن جعلت مناقشتها في متناول المفكرين بمجرد حصولها، فمكنهم ذلك من التعليق عليها في حينها، ويلوح لى أن سيكون لهذا السوضع أثسره في دفيع «العقليين» في مختلف البلاد إلى الإحساس بأن عليهم أن يرعوا فكرة التعاون العالمي، وأن يجولوا دون تعكير صفوها من جانب الطامعين النهمين من رجال الحكم».

#### خاتمة

رأينا كيف دافع محمود عزمى دفساعًا مستميتًا عسن حسرية الصحافة.. فوقف في وجه أى قيود تحد من هذه الحرية.. أو تحد من حق الصحفيين في التعبير عن آرائهم وعرض الحقائق التي يسرون ضرورة عرضها..

واعتبر حرية الصحافة لازمة لزومًا حيويًا.. حتى يمكنها أن تقوم بوظيفتها الاجتاعية فى توجيه الشعب، وتعليمه وتثقيفه.. وصُنع رأى عام حر لطبقات الشعب كافة..

وكان محمود عزمى هو أول من نادى بأن تكون الصحافة سلطة رابعة، بجانب السلطات الثلاث.. تراقبها للصالح العام.

كما كان محمود عزمى ينظر إلى الصحنى باعتباره معلمًا للأمة.. ومحاميًا عن قضايا الشعب.. ولهذا طالب بسالمحافظة على كرامسة الصحفين، بمنحهم الأجور المناسبة، وتوفير الامتيازات التى تسهل عملهم..

كما اعتبر أن الصحنى المتعلم المثقف، هو وحده القداد على أداء أ وظيفة الصحافة الاجتاعية.. ومن ثم ساهم محمود عزمى بسدور فعسال فى إنشساء معهسد الصحافة.. وفى أثناء عمله مستشارًا إعلاميًّا فى وزارة على ماهر عام ١٩٣٦، قدم مشروع قانون جمعية الصحافة، الذى يهدف إلى الدفاع عن كرامة الصحافة والصحفيين..

ويعد محمود عزمى من أوائل المصريين الذين اهتموا - في العصر الحديث - بانتاء مصر العربي. في الوقت الذي واجهت فيه الفكرة العربية في مصر معارضة شديدة من كثير من المثقفين. وقد نادى عمود عزمى بقيام وحدة عربية كاملة، تضم مصر والبلاد العسربية كافة.

وفى الخمسينيات - وبعد أن برزت وحدة قضايا العالم الشالث، أمام المحافل الدولية ضد الاستعمار الغربى - بدأ محمود عزمى يدعو إلى أن تشكل الدول الأفريقية والآسيوية نظاما متكاملا ثبالنًا يقف فى وجه النظام الاستعمارى الغربى والنظام الاشتراكى.. وساهم هو من خلال رياسته للجنة حقوق الإنسان فى وضع مشروع اتفاقيتين لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتاعية والثقافية والسياسية.. كما قدم اقتراحًا بحق المواطن فى شكوى حكومته فى الأم المتحدة، إذا وقع عليه ظلم بشأن حق من حقوق الإنسان.

وهكذا يمكن أن نؤكد أن محمود عنزمى استطاع - من خلال ريادته الصحفية - على المستوى المحلى أو المستوى الدولى - أن يبرذ ويحقق الخبر لشعبه وللإنسانية جمعاء.

# القهرس

| سفحة |                                          |        |   |
|------|------------------------------------------|--------|---|
| ٥    |                                          | تقديم  | - |
|      | عزمى والقضايا الصحفية منذ الحرب العالمية | محمود  | - |
| ٩    | إلى قيام ثورة ١٩٥٢                       | الأولى |   |
| ٧,   | عزمي والقضايا العربية                    | محمود  | _ |
| ١٠٥  | عزمي وقضية فلسطين                        | محمود  | _ |
| 771  | عزمي والأمم المتحدة                      | محمود  | - |
| 107  |                                          | 7.51.4 |   |

| 1944/01 | 149          | رقم الإيداع    |
|---------|--------------|----------------|
| ISBN    | 977-4-4154-4 | الترقيم الدولى |

1/84/10

طبع عطابع دار المعارف (ج.م.ع.)



بهذا الفعل المجمعيل (اقرا): تدعوك دار العارف إلى قراءة تراث هذه السلسلة العريقة .. باقلام كبار كتابنا .. لتعيش معهم .. كما عاش الآباء والأجداد . وتكنّ في مكتبتك موسوعة متفرقة في فرح المدرنة المختلفة .

وإيمانًا منا بأن القراءة هي أقصر الطرق إلى الرعم والثقافة . فقد يسرنا للنه ذلك في إخراج جمل . ويعمر زهيد .



92

l «"